دكتور طه الدسوقى

# البه البهائية وسائل وغيايات

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة الثانية ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٤م

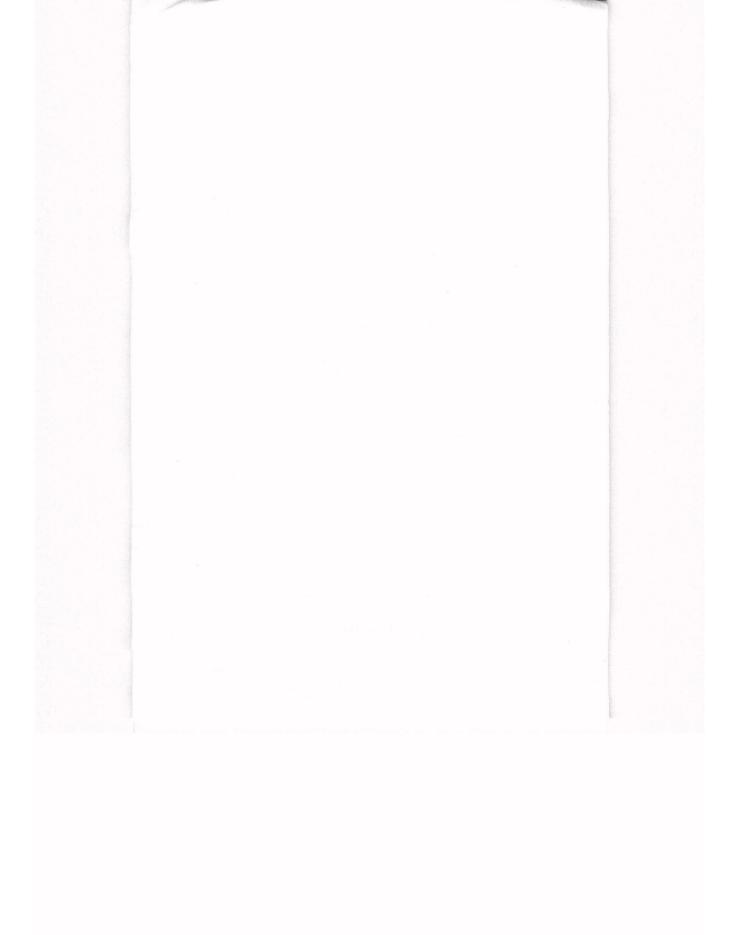

## بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الثانية

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ...

فما كنت أنوى إصدار هذه الطبعة النانية في هذه الأيام حيث شغلت عنها بغيرها غير أنه قد جدت ظروف وحدثت حوادث لفتتني إلى هذا الكتاب وسرعة إخراجه في طبعته الثانية في وقت ليس لي فيه من الفراغ السعة ما يجعلني أعيد النظر فيه.

ومن أهم الأسباب التي حملتني على إصدار هذه الطبعة بغير إضافة أو حذف حتى أتمكن من أخراجها بسرعة هو هذه المحاولات التي ترمي إلى فرض البهائية على الناس على أنها دين مكتمل الأركان وهي مغالطة تعدت حدود العقل في منطقه والمصطلحات في مراميها والشريعة في قواعدها.

وما كان لى إلا أن أقول للقارئ دونك هذا الكتاب على نحو ما صدر عليه في طبعته الأولى ولن تعدم منه الفائدة .

> وعلى الله القبول ومنه التوفيق ، المؤلف

د.طه الدسوقي

القاهرة في ١٣ ربيع آخر ١٤٢٦هـ - ١١ /٥/٢٠٠٢

## بسمر الله الرحمن الرحيمر

سبق لنا قبل بسنوات أن تفرغنا للنظر في الحركات الدينية الحديثة للوقوف على طبيعتها، ومحاولة التعرف على أسبابها وغاياتها من غير أن يكون هناك ضجة عالية، أو أعصناب متوترة، أو نفوس مشحونه.

ولقد رأينا أن ننظر في هذه الحركات الدينية الأخيرة يوم أن نظرنا فيها ، لكى يكون النظر والتأمل في مثل الظرف الذي أحاط بنا حين نظرنا فيها من الهدوء والسكون ، أدعى إلى الحيدة في الأحكام ، وأبعد عن سيطرة الهوى والانفعال .

نظرنا في الحركات الدينية الأخيرة، وقارنا بين المشهور منها (القاديانية ، والبابية ، والبابية ، والبهائية ) وسطرنا ما لاحظناه من ملاحظات ، واستنتجناه من نتائج ، وحجبناه عن النشر لانشغالنا بغيره .

وفى هذه الأيام التي أقدم فيها البحث للقراء قد توصلت السلطان في مصر مشكورة إلى الكشف عن بعض العناصر البهائية التي تحتل مراكز قيادية في الفكر والثقافة.

وبرغم أن هؤلاء الذين ينتمون إلى البهائية حين انكشف أمرهم إلى الجماهير، قد أثاروا الخفيظة الدينية عدن الأمة، وحملوا الكثيرين من المفكرين على أن يحملوا أقلامهم فى أناة أو عجلة ليكتبوا عن البهائية فى أسبابها وغاياتها، برغم هذا كله وكثير غيره، رأيت أن أقدم ما كتبته للقراء فى حالة هدوء نسبى ليكون أدعى إلى الثقة به، وآمن من تأثير الانفعال العاطفى، وأقرب إلى الواقعية فى الأحكام التى تعتمد على النصوص الصحيحة المنسوبة إلى كبراء هذه النحلة، والشواهد التى نراها صحيحة من التاريخ، والكتابات التى سطرها المؤرخون للبهائية من يدينون بها أو يتحمسون لها.

والله أسأل أن أكون بلغت بالبحث غايته من الكشف عن حقيقة البهائية بواعث وغايات، وأضفت إلى القارئ المسلم ما ينفعه ، وهو في موققفه الدفاعي عن دينه، وما يؤمنه من غوائل التضليل ، وجنود الغواية والضلال.

المؤلف

د.طه الدسوقي

دمیاط فی : ۲۷ جمادی ثانی - ۱۹۰۵هـ - ۱۹ مارس ۱۹۸۵م

# النيم مرانات

### حراع الحـــير والثر:

من الحقائق الكبرى التى عاصرت وجود الإنسان واستمرت ممه نلازمه منك لحظة وجوده على الارض وإلى أن تقوم الساعة ، قضية الصراع بين الخير والشر.

ولقد وجد الإنسان نفسه في شخص أبيه آدم طرفا في قضية هذا الصراع، فير أن هذه القضية نفسها لم تلبث أن استحكمت في أبناء آدم فانقسموا على أساسها إلى فريقين : فربق ينصه الشر ويبتغيه ، وآخر ينشد الحدير ويفني حياته فيه .

غير أن الله عز وجل حين خلق الإنسان على الفطرة السليمة جمله يشمر . شعوراً ذانياً بالاعتزاز حين يجنح إلى الفضيلة ويتخذما له منهج سلوك، وأسلوب حياة، وهو في نفس الوقت يشمر بالدونية والحسة حين يمب من الرذيلة أو ينضم إلى ممسكر الذي والنجور.

والشيء الذي لا يقبل الجدال أو النزاع هو أن أهل الفجور والصلال يستمرئون السور هل أسلوب الرذيلة ومنهج العصيان، ولكنهم يمكرهون كراهة عطلقة أن يروا الفضلاء من الناس والآماجد الذين يسيرون على منهج الخير، ويعتبرونه أسارب حياتهم الذي لا يرضون به بديلا.

وهذه الكراهية وهذا المقت ليس سببه عداد شخصيا بالطبيع ﴿ إِمَّا سَبِهِ حَيْنَ تَسْتَبِطُنَ الذَّاتِ هُوَ أَنَّ الفَاجِرِ حَيْنَ يُوجِدُ فَي تُبَتِمَعُ رَاحِدُ مَعَ الأَرَارِ بِحِدُ تَشَهُ قَدْ وَمَنْعُ فِي مُرْقَفَ المَّقَارِيَةُ النِّي لا يُرْبِدُهَا وَلا يُؤْمِنِهَا ﴿ اللَّهِ بِدُوكُ تُمَامُ أَنْهُ هر الحاسر في هذه المنارنة، وهو المهزوم دون أن يستطيع أن يجد من يقيل . عثرته أو يرفع عنه الذلة والمهانة.

ومن منا فإن الفجار لا يطيئون رؤية الأبرار ، وأهل الرفيلة والضلال لا يحبون أن يروا الفضلاء من الناس والمظماء الذين يسير ون في ظل منهج الرشاد، ولذا فإنه لا عجب أن ترى هؤلاء الآشرار في حالة مواجهة دائمة مع الأفاطل والأطاجد.

غير أن هذه المواجرة و بما لا تؤتى تمارها من تدمير الفضيلة وطمس معالم الحير في الوجود فيتحولون عن هذه المواجرة الظاهرة إلى حياكة المؤامرات، وإحكام الخفاط السرية اضرب الفضيلة وأصحابها عن طريق الغدر والدس والخبانة.

من أجل ذلك وجدًا المنظمات البهودية العالمية الى كان لها أكر الآثر في لشر النخريب والفساد عن طريق الجمعيات والمنظمات العرية .

على أننا اسنا محتاجين إلى الناكيد على أن الخير والفضيلة والحق والعدل وجبيع القيم الإنسانية ترفض أن تناسس في الظلام وتأبي إلا أن تسكون تحت الاصواء، إذ أنه ايس في عناصرها أو في مكوناتها ما يجعلها تتوارى خجلا، أما قضية الرذيلة والطفيان فإنها لا تنتشر إلا طبقا الوامرات تحاك في الظلام وأسكار تناسج خيوطها وتدبر بايل.

ولقد جنت المسيحية ومجتمعاتها كثيراً من الويلات والتدرق آندى تحدل كبر. المنظمات اليهردية السرية كذلك تكون ، وكذلك كانت في المجتمع الإسلام. النديم والمداصر.

#### القوى المناهضة الإسلام:

منذ أن بعث الله تبينا محداً ﷺ لإنقاذ البشرية من غيما إلى طريق الرشاد. والدكمال والقرى المناهضة له لا يهداً لها بال ولا يستربح لها وجدان وقد أخذت هذه الذرق تعدل في خطائها ، وتغير في أسالهم مواجهتها ، ولا هدف لها من النفيير والتبديل إلا أنتضاء على الإسلام أو اتخاذه وسيلة لإضعاف ووح المسلمين حتى يتعكنوا من استغلال أواضيهم ، والسيطرة على مصادر الثروة عنده .

وتختلف الوسائل والاساليب باختلاف البواعث والفايات ، غير أن القاسم المشترك بين دؤلاء المناهضين الإسلام جميعا هو استهداف الإسلام إما غاية تبروكل وسيلة أو وسيلة لغاية استهدفها أصحابها وسموا في تحقيقها سمياً حثيثاً .

وهذا الإجال يوضحه أن نقرل: إن القوى التي استهدفت الإسلام على اختلاف مقاصدها وغاياتها كنيرة ومتعددة .

منها: الهود الذين أحسوا بأن الإسلام حين يشمل مدايته أهل الأرض جيما قد يهدد مالهم من مصالح اجتماعية ومادية، فواجهوه في بادى الآمر صراحة على خلاف هاداتهم، سواء كانت هذه المواجهة مواجهة ساخنة بالسلاح أو مواجهة فكرية، ظائين أنهم مهذه المواجهة قد يضعون النبي في حرج أمام أمنه.

ولكنهم قد فشلوا في هذه الميادين التي تقوم هر أساس المواجهة الظاهرة ، قرأوا أن يمودوا إلى طرائقهم الأولى من اصطناع أسلوب النآءر الخفي ، وبدأ ابن السوداء ( عبد الله بن سبأ ) بعد أن أعان إسلامه في الظاهر يؤسس منظمة معربة في مبادئها نسبت إليه وسميت بالسبئية .

وكان عبد الله بن سبأ هذا هر أول من وضع فى الإسلام مبدأ الرجمة ومبدأ توقع خروج المهدى المنتظر ، وقد نقل هذه الآفكار رغيرها من الفكر اليهودى الذى كانت له تجاربه فى النخريب على مدى أزهنة وعصور طويلة .

غير أن أخطر ما قال به حيد الله بن سياً : هو أن القرآن له باطن وظاهر ، وأن الظاهر غير مراد ، والباطن لا يفهمه إلا الآئمة ، وليس من الضرورى أن يكون هذا الباطن مفسجما مع العقل أو متشيا مع المنطق . وهذا المبدأ بالذات كان القصد منه رضع خط فاسل بين الفاظ القرآن ومصطلحات الشرع من جرة ، والمضامين والمدانى التى تنصرف إليها هذه الالفاظ وتحتريما هذه المصطلحات.

وكان الخطط الذكى في خال التخريب ، وضرب الرحدة الاجتماعية في الارتباط في المجتمع المسلم يرى أن أهم وسيلة من وسائل الوحدة الاجتماعية هي : الارتباط الوثيق ، والرابطة القرية الل تكون بين الالفاظ والمعانى ، ولو أمن حل هذه الرابطة الأمكن إدخال المكنير من الأفكار المتناقشة والمفاهم المتضادة والحتويات المتضادبة بحيث عمكور لكل فرفة من المسلمين أن تتملق عضمون من هذه المضامين ويقع بينهم الحلاف فيضعف بعضهم بعضاً ، وانتشر بين المخططين مبدأ يقول: إن الشجرة ينبغي أن يقطمها أصحابها .

وحاول زهماء اليهود ومفكروهم أن يبحثوا جاديهن عن تقطة ضمف في المجتمع المسلم يمكن لها أن تقبل عنل هذه الافكار وتدين بها بفهر مناقشة عقلية أو اصطناع للمنطق أو استخدام للفكر .

وكان أضعف المناطق في المجتمع المدلم منذ أول أمره هو المجتمع الفارسي . ويرجع ذلك إلى عدة عرامل من أهمها: أن الدهماء من الناس والعامة من الشعب كانوا يؤمنون بفكرة تقديس الحاكم قبل الإسلام ، وقطرتهم قد دربت على اصتمراء هذا المبدأ واستحسانه منذ آماد ضاربة في بطرن التاريخ ، وحين دخلوا الإسلام لم تتفير قطرهم كثيراً فهي ما زالت مستمدة لنقدير الحاكم والزعماء ، ومن أجل ذلك فإنه لا يستمدى على البهود أن ينشدوا تحت ستار محبة أهل البيت والتسييع لهم المبسدأ إن الخطيرين : انتظار المهدى ، وتفسير نصوص الغيريمة تفسيراً باطنها .

أما أدل الرأى والفكر من سكان هذه البلاد، فإنه من المكن اليهود أن يلهبرا في صدور البعض منهم نار الحاسة القرمية ، والتعصب للمجد الوطني القديم، وخاربة دؤلاء الدرب، وانتزاع مقاليد الحسكم من أيديم، على أن هؤلاء الزهماء إذا تاموا بثورات وقلاقل وفن واضطرابات فإنه من الجائز لهم أن يستغلوا فطرة الشعب ، واستعداده القديس النادة والزعماء ، فيدعى البعض أنه المهدى المنتظر ، ويدعى ثالث بأن الالرهية قد حلت فيه فهو إله بواسطة نظرية الحلول ، والشعب يصدق لانه قد آمر بأن للقرآن والسنة ظاهر غير مقصود ، وباطن لا يدركه إلا العطرة من أهل البيت ، والاثمة الذين ورثوا العلم .

واستمر اليهزد يعملون هملهم بطريقة صرية خفية منذ أبال الآمر وإلى اليوم، فكانوا هم المسئولون عن كل فتنة أطلت برأسها، وعن معظم الاضطرابات التي أفضت مضجع الآمنين من أيتاء المجتمع والحاكمين.

ومن بين الفرق المناهضة للإسلام : المستممرون .

والمستعمر لا يستهدف الإسلام غاية، وإنما يستهدفه وسيلة لإضعاف روح المقاومة إذا استطاع أن يحدث بين أفراد هذا المجتمع فرقة دينية واختلاف عقائدى أو تشريعى، أما الهدف النهائى فهو السيطرة على الارض واستثمار جهود الشعب واغتصاب ثرواته.

وتختلف طبيعة كل مستعمر وأسلوبه فى التعامل باختلاف الشوب والاهداف. فنحن قد رأينا فى الهند ـ مثلا ـ الاسلوب الذى ابتدعه المستعمر الإنجمليزى فى خلق نوع من الفرقة الدينية والقومية، ولم يمكن هذا الاسلوب إلا نوعا من استهداف الدين كوسيلة للاحتفاظ بالارض والثروة وجهود البشر.

وفى إيران بخناف الآسلوب باختلاف طبيعة الشعب والهدف غير الهدف في الجزئيات والتفاصيل ، غير أنه هو في الفايات والنهايات .

إن المستعمر الطامع في إبران بالدرجة الأولى هو روسيا القيصيرية قديما (الاتحاد السوفيتي حديثا).

إن المتأمل في طبيعة الأرض التي يسكنها الروس يجد أنها تقع في الجرم «لشمالي لقارة آسيا وجزء من شمال شرق قارة أرربا . وهذر الطبيعة الجغرافية تتماع صائما بالمياء الدافقة فبي إن أرادت الخروج اللمياء الدافقة اليس لهما سوى معنيق البسفرو والمسمدودايل الى البحر الابيض المتوسط .

ولمكنها حين تربد الخروج إلى الحيط الهندى سوف يمترضها الهند وباكستان وإيران ، وعايها إن أرادت الخروج في يسر أن تستولى هلى أحد هذه المناطق .

وفي همد روسيا القيصربة كانت شبه القارة الهندية تحت السيطرة الإنجليزية وكان من المسجب عليها أن تام مع الجلبرا في منافسة من هذا النوع ، فلم يكن أمامها إلا الاراضي الإيرانية لدكي تسترفي عليها ، ولذا وجدناها في القديم قد نشرت بحموعة من الجراسيس والعدلاء بقصد اختيار طريقة مناسبة لإضماف صفوف المجتمع الإيراني ، وفي نفس الوقت البحث عن طريقة مناسبة لدكي تخاق محموهة من أبناء هذا الشعب يؤيدرنها ويتحمسون فا .

ومن دنا المنطاق قد وجدنا يمض المملاء الروس قد ونف بكل جهده وراء من ادعى النبوة في إيران يوفر لهم المال إن احتاجرا إليه، ومحميهم من السلطة والسلطان إن وقمرا في أسرها، ولم يعد خافيا اليوم أن الروس كانوا من بين الهناصر التي شجعت ودعمت الحركتين البابية والبهائية الملتين هما موضع بحث المفترات النالية (1).

ولم يكن لروسيا القيصرية على ما نظن أهداف تنصل بالجرانب المذهبية أو الفكرية ، وإنها قصارى ما كانت تمدف إليه هو الرصول إلى الميماء المهافئة فحسب .

ولمـا تحولت روسيا إلى مدقل للشيوعية بعد ثورة أكتوبر سنة ١٩١٧ ، أصبحت تنافس الرأسمالية العالمية وتدخل معها في صراع أيديولوجي.

<sup>(</sup>١) انظر حقيقة البابية والبهائية - محسن عبد الحيد .

فالاتحاد السوفيتي منذ هدذا التاريخ أصبح له رسالة مذهبية ، والرءوس المنكرة في المذهب المصبية للقرمية المنكرة في المذهب المصبية للقرمية أو الدين ، أو الانتهاء على أى لون من ألوان الانتهاء الذي يحول دون تحقيق الشير عية العالمية .

ومن هذا فإن الاتحاد السوفيتي يعمل جاهداً على محاصرة كل عقبة كنود تحول بينه وبين هدفه ، ومحاولة تحطيمها .

وعلى ذلك فإن الهدف القديم اروسيا القيصرية الذى يدفعها إلى الاستيلاء على إحدى الدول المطلة، أو الموصلة إلى الحيط الهندى، قد انضم إليه هدف آخر همد النورة البلشفية ، وهو الهدف المذهبي الذي يرمى إلى كسب ميدان جديد السالح الشيوعية، ولذا فإن الهدف قد بات هدفا مزدوجا إذا خبت نار أحه عنصريه ساعد توهج نار الآخر واستمارها على دفع الروس نحو الاستيلاء على الأرض وعلى الروس جيما.

والمتأمل في خريطة العالم اليوم يجد أن الاتحاد السرفيتي قد استطاع أن يضم إليه أثيونيا والتين، وهما متقابلان يفصل بينهما (مضيق البالمندب)، وفي نسس الوقت قد ضم إلى حوزته دولا كثيرة على البحر الابيض أهمها فيها منينا هو المبيا العربية .

ولو تأملنا الرضع على ما هو عليه لرجدنا أن الانحاد السوقيتي بريد أن يصل من أثيربيا على البحر الآخر إلى ليدا على شاطىء المتوسط، ولكن يفدل بديرها السودان، ولا يجد الاتحاد السوقيتي غضاغة في أن يرقع السودان بين شقر الرحى (ليديا وأثيروبيا) بقصد إثارة القلاقل فيه حتى تؤدى هذه القلاقل في النهاية إلى صقوط السودان في حوزته ،

ومن جانب آخر فإن الاتحاد السوفيتي بحاول جاهداً إضماف الشعب الإيراني مطمعه القديم بكل ما أوتى من أساليب الوقيعة والدس بينه وبين جيرانه ، وإذا سقطت إيران في حوزته تم له إحكام حلقة كاملة داخل منطقة العالم الإسلامي ، فإذا خرج الاتحاد السوفيتي ببعثة إلى إيران تستطيع هذه البعثة أن تنزل إلى الخليج ومنه إلى انحيط الهندى ، ثم إلى البحر الآحر ثم إلى أثيوبها والسودان والبيا التي تصل به إلى البحر الابيض ، ومن البحر الابيض إلى مضيتي المهسفوو والدرد نيل إلى البحر الاسود إلى روسها .

وهذا الحزام الذى يريد الاتحاد السوفيتي تحقيقه يستطيع أن يعزل بحموعة كبيرة منالدول والشعوب العربية والإسلامية عن بالمى الشعوب الاخرى التى تدين بالإسلام أو تستظل بظل القومية العربية .

والانحاد السوفيتي ساهر من أجل تحقيق هـــــــــذا الهدف، وهو يتخذ الدين كأسلوب من أهم الاساليب التي يشوش به على علاقة المسلمين والروابط الاجتماعية

ومن هذا للمرض الموجز يتبين لنا بجلاء ووضوج من هم أهداء الإسلام ؟

ولهذه المسألة تفصيلات وجزئيات اليس هذا المختصر موضعها ولا على البحث فيها .

# الاعرالالياج

إن المرمّ حين يستبطن حركة البابية والبرائية يجد نفسه أمام حتيقة تخالف كل. ما كرنه العامة عن هاتين الفرقتين النشالتين.

ذلك أن أتباع هذه الجماعات إنما يستعملون أساليب ومصطلحات ومبادى. الشيعة ، وهم فى نفس الوقت أبعد ما يكونون عن الشيعة من حيث الواقع العملي ، ومن حيث المسجامهم مع المبادى. المملئة لفرق الشيعة .

ران ما يمكن قراه هذا : أن كل بما يتوفر له تتبع تاريخ هذه الفرقة في إطار الحركة المعادية للإسلام ، يجد أنها ليست سوى حلقة من حلقات سلسلة طويلة صممت بيد المستعمر وتحت سمع أعداء الإسلام وبصرهم.

والذي الذي يلفت النظرهنا: أن جميع الاشخاص الذين قاموا بمرض مراحل البابية والبهائية ، قد أخلصوا إخلاصاً شديداً لساداتهم ونفذوا ماطاب منهم بكل دقة حتى ولو أدى ذلك بالبعض منهم إلى فقد مكانته الاجتماعية ، أو حتى حيانه نفسها .

فالإنسان الذي لا عشى ربه ، ولا يترقب ثوابا في حياة بعد هذه الحياة لاأقل من أنه يحرص على تحقيق ميزة اجتماعية ، والآمر الذي لا يفهم هنا أن بعض أفراد هذه الحركة الحائمة يضحى بمكانته الاجتماعية ليحتلها غيره ويقوم هو نفسه بالتهيد القادم الجديد ، ولو لم يتأت للرم أن يفهم مثل هذا المرقف في إطار عام من التخطيط الاستعارى لما أمكن له أن يقف على تفسي حقيقي لمثل هذه الحالة المارضة .

غير أن معضلة الصلة بين هذه الفرقة والدوائر ١٧ الاستمارية أو غيرها من

<sup>(</sup>١) [ ولقد كشف كنير من الباحثين، ورؤساء الكنائس حقيقة البهائية وسيطرة النفوذ الاجنبي عليها، قال رئيس كنيسة (د. سيى، بل) إن البهائية ف =

أعدا. الإسلام تحتاج إلى شيء من إعال الفكر وجانب من التفكير غير يسير . والإلسان حين لا يحد الدليل المادى الحسوس ، لا يكون قد فقد كل طريق وأغلقت أمامه كل سبيل إلى معرفة الحقيقة ، ذلك أنه من بين السبل التي قستين بها الحقائق تلك النتائج التي تترتب على كل حركة فكرية أو دينية ، فإن هذه النتائج نفسها تبهن عن حقيقة انتهاء هدد الفرقة أوتلك ، ومصدر هدد الفكرة أو تلك ،

فين نرى جماعة متحدثون باسم الإسلام ، ومحاولون تحت سنار انهائهم إليه أن ينالوا من بمض مبادئه الآساسية أر تشريعانه وهقائده التي وحدت بين أفراد وجماعات المنتسبين إليه جماعة من أهداه الإسلام يشجمون هذه الفرقة التي وقفت من الإسلام رباسمه مرقفاً عدائها ، ويقدمون لها كل ممونة ، ويرصدون لها كل عون ، ويدفعون عنها كل من محاول تحطيمها والقضاء عليها ، لا يسعنا إلا

ـــرو-ما مطابقة لجيره الخطابات الدينية الى تسمعون كل أسبوع ، ولقد تصافح الليلة الشرق والغرب ] - المؤامرة على الإسلام - أنور الجندى - ص ١٩٤٠

وهناك جانب آخر من اتصالات الاجنبيين كاتصال الروس بالبهائية والبابية حتى في لحظة التأسيس الارلى، ذكر محد حسين آل كاشف الغطاء عن كناب معاصر المشأة البابية \_ قال: (إن رجلا من روسيا أتى طهران بعد أن انتزع الروس علم كة القوقاز من الديلة الإيرانية، وأراد إشفالها عن النف كمير في استرجاع ما غصب منها فتعلم ذاك الرجل اللغة الفارسية وأنقنها، ثم أظهر التدين بالإسلام، وتربا بزى أهل العلم بلحية كبيرة. وهمامة كبرى وعيامة وسيحة، ولازم صلاة الجماعة، وهرس شيئاً من المبادى، واشتهراهمه بالشيخ وعيسى، ثم جال في عواصم إيران كأ صفهان وشير از فوجد فيها ضائته، فاجتمع بالباب وكان غلاما جميلا، ويتوسط خاله خلابه مرات عديدة، والظاهر أنه هو الذي كان خلاما جميلا، البابين والحكومة الفيصرية الروسية ] حقيقة البابية والبهائية \_ د / عسن عبدالحيد

أن نقرل: إن هذه الفرقة إنما تعمل لحساب هذه الدائرة الاستمارية أو تلك ، وتسير وفقاً لما يموى أعداء الإسلام ، أو بتخطيط منهم ، لجمع بينهم الهدف ، والنقوا على طريق واحد يدافع بعضهم عن بعض ويرهى كل منهم مصالح الآخر،

وايس هذا هو الدايل الوحيد الذي يمكن اصطناعه في الكشف عن انتها. الحركة البابية والبهائية ، وإنما هناك حدد من الآدلة المحسوسة التي تدل على هذا الانتهاء

## الشيخ أحد الإحسائي :

وكان أول الطربق إلى البابية والبائية الشيخ أحمد الإحسائي صاحب الطريقة الشيخية في المجتمع الشيعي .

ومهما قيل أو يقال عن أسب الشيخ أحمد ووطنه ، فإن المنطق المعقول يفرض حلينا أن ناتقط الحيط من مدايته

وبداية الخيط هي محارلة أعداء الإسلام خلخلة المجتمع المسلم بقصد إضماف قوله ، وترك الساحة خالية ، والتمكن من الآرض واستثبار جهود البشر ، ولا مانع في بعض الآحيان من نشر المذهب الذي يؤمن به الطامعون في هذه الآرض وجهود البشر إن كان لهم مذهب .

ولا تتأتى زورعة الصلات الاجتهاعية إلا عن طريق خلخلة الروابط الدينية ، ولكن ينبغى على من يقوم بهذه المهمة أن تكون له مكانة روحية ، ومنزلة لها صلة وثيقة بالسهاء

ذلك أن المنتسبين إلى الدين لا يقبلون بسهولة أن انتغير قضاياه في الهوسهم عجره ادعاء بشرى أو تناج عقل إنساني .

إذاً لابد لـكى بحصل المستعمر على ما يريد أن يجد إنساناً يدعى فى إيران وماحولها أنه المهدى المنقظر ثم يترقى فى دعواء إلى النبوة، ثم إلى ادعاء الآلوهية .

غيرأن نقطة البداية هنا\_ وهي ادعاء المهدوية \_ تشكل معضلة لا يمكن اجتيازها بسهولة ، ذلك أن الشيمة الإمامية لديهم تصوركامل عن إمامهم الفائب ، وفي كنهم ورصيدهم الفكرى الذى خلفه الدلف لخلفه آيات وهلامات ، ويجب دل المستعمر أو المعدو الذى يستهدف الإسلام حبن يريد لصب من بدعى المهدرية أن يعشر على إنسان ، تترقر فيه همذه الصفات التي يعرفها الشيعة جميعها ، وهذا أمر بالمنح الصعربة ، بل إنه يصل إلى حد الاستحالة .

إذا لامد من البديل .

والبديل الذى يراه من يرون وجوب إخراج المهدى المنتظر هو تغيير فكر الشيمة حول حقيقة المهدى، إذ أنه يجب لمسكى يتحقق هذا الهدف أن تغيير الشيمة فكرتهم عن المهدى المنتظر بحيث لا يكون هو الغائب في سراديب سامرا، وإنما يكون شخص هادى كما يتصوره الشيمة الوبدية وبعض أهل السنة .

غير أن تغيير الأفكار على هدذا النحو محتاج إلى جيل يتربى تربية خاصة ، وهذا الجيل لابد له من معلم بكون على صلة صرية بأعداء الإسلام الذين بخططون لفكرة المهدى

و إنه لمن الصعب غاية الصعوبة أن تجازف هـذه الدوائر لأول مرة باختيار إنسان من هذه البلاد معروف النسب والهوية ليقوم بعملية تنشئة الجيل المرتقب ، إذ أن كشف حقيقة مثل هذا المعلم بعرض الحطة كلها للخطر .

ولا مفر والحالة هذه من أن يذهب إنسان من خارج هذه البلاد يكون هاضها المهمته فيسكن الوطن المستهدف ، وينتحل شخصية أحد أبناته ، ويدعى أن له صلة بالسهاء ، الم يكون له بحوعة من الانباع والرواد يساعدونه في تحقيق فاياته .

وكان الشخص الذى وقع عليه الاختيار للقيام بهذه المهمة هو أحد القساوسة في أندونيسيا الذى كان يقرم بهمة التبشير هناك ، فقد جاء الرجل إلى العراق ، وسمى نفسه بالشهنة أحمد الإحسائي ، وكون لنفسه طريقة تسمى الشيخية مازالت موجودة حتى الآن ، وكان هذا الرجل ذا عقلية فلسفية ، وشخصية قادرة على التنكر ، فاستطاع بعقله الفلسفي أن يمثل دوره بكل براعة ودقة .

وكانت المهمة الموكلة إلى الشبيخ أحمد هي أنه لابد من تغيير الفيكر الشيمي حول مبدأ الإمام المصوم والمهدى المنتظر ، ولو في تفسية هدد محدود من الاتباع والرواد ، المهم البداية .

والشبخ أحمد لا يستطيع القيام جذا الدور إلا إذا أثبت لاتباعه أنه شخصية متازة هما سبقه من الانبياء والرسل، أو مساوى لهم على الاقل.

ولذا رأيناه يشرح فكرة الحقيقة المحمدية شرحاً عقاباً فزوجاً بالأوهام والصلالات والحلط والندايس.

فهو يقول ؛ إن الحقيقة المحمدية قد ظهرت في الآندياء قبل الذي وَيُسَالِنُهُ ظهوراً عنديناً ثم ظهرت ظهوراً أوى في شخص الذي وَيُسَالِنُهُ ، والآئمة من أهل البهت ، ولكن ظهورها المكامل قد تجل في شخصه هو ، ومن سيأتي بعده من سيخلفونه على دربه نحو الهدف .

ومعنى ذلك : أن الشبخ أحمد قد ادمى لنفسه مكانة ممتازة بستطيع من خلالها وبواسطتها أن يغير بعض المفاهيم الشيعية ، وهذا ما كان وحدث بالفمل .

غير أن الذيء الذي يلفت النظر هذا : هو أن الشبخ الإحساق قد اهتمد على الرقى والآحلام لسكى يتحدث عن بعض الآراء والافسكار التي يؤون بها وهو بذلك الآسلوب قد استطاع أن يلمب بعواطف الجماهير من حوله، والذين لم يقدر لهم أن يأخذوا قسطاً من العلم .

والشبخ الإحداث حين يقوم عرمته على هذا النحو لا ينبغى أن يترك الساحة عوت أو ارتحال دون أن يضع يده على الشخصية التي تليه (١).

كاظم الرشي :

والشخصية الناآية هي شخصية كاظم الرشق المولود في وشت من بلاد قارس سنة ١٢٠٥ هـ .

<sup>(</sup>١) انظر: حقيقة البابية والمائية - محمن عبد الحيد ص ٥٥ وما بعدها.

ولما بالخ من الدهر خماً وعشرين سنة ارتحل إلى طهران لمذابلة أحمد الإحسائي هناك، وما أن النشى به حتى تعانى كل منهما بصاحبه، وارتحلا جميما إلى العراق، وهناك أصبح الرشتي من أخلص التلاميد اشبخ أحمد، وفي خلال العترة التي عاشها معه تعرف هنه على الجواتية التي يتبغى عليه أن ينقذها من بعده ضمن المطار الحطة العامة.

وكان طاركل إلى كاظم الرشق تنفيذه من الخطة هو أنه يجب أن محافظ على هذا الراث والرصيد من الاتباع والإفسكار اللذين ورثهما عن الشبخ الإحساقي، ولا يقب بالطبع عند هذا الحد ولكن لابد له ثانيا أن يبحث عن الشخصية التي سانحمل التبعة من بعده، ويمد الجر النفسي لتقبل الشيخية الجديدة ودورها، ويامب في نفوس أنباعه نار الحاسة والشوق إلى رؤية هذا الفادم الجديد

وإذا كانت مهمة الشبخ أحمد والشيخية قد أحيطت بمخاطر الميلاد الجديد في وسط غير ملائم فإن مهمة الرشتى والرشتية لا تقل أهمية لاتها سوف تمهد الجو لبداية النفيير الحقيقى ، وهو أمر -كما سفرى - في غاية الخطورة .

وكاظم الوشى قد أخاص في دعوته إخلاصاً لايقل عن إخلاص هذا القسيس (المادم من أندونيسيا بقصد الإضلال وتقطيح الروابط والصلات

وقدد اصطنع كاظم الرشتى نفس الوسيلة التى اصطنعها أسناذه من قبله وهى الاعتباد دلى الآحلام والرؤى ، وإن كان ــ كما نرى ــ أقل منه فهما لقضايا الفلسفة والمنطق (١) .

#### الجو الذي نشأ فيه الباب :

الدّ رأى المخططون لحركة البائية كرحلة هامة من المراحل النخريبية سبقتها مقدمات من الشيخية والرشتية ، ويليها ما بعدها من مراحل الخطة أن الجو قد أصبح أكثر دلاءمة ، لإمكان ظهور الباب .

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق ص ٥١ و ما بعدها .

ذلك أن الاحرال السياسية في إيران قد اضطرب اضطرابا شديداً، وصاحبها في الوقت نفسه اختلال في النظام المالي والافتصادي وأصبحت إيران تحكم بواحلة حاكم مستبد أحيانا، أو حاكم ضيف الشخصية لا محسن التصرف في الامور، فيضطرب الشعب بين ضعف هذا الحاكم واستبداد الآخر بحيث يضيف ذلك عبئاً تقيلا بضاف إلى ما يما لونه من سوء الحالة الاقتصادية التي ترتب عليها إهمال شديد في المعانية بالنطرة والتصاحبة والتعليم العام، وأساليب الفذاء والمعايش - إلى آخره،

ومع هذا الفساد السيامي والاقتصادي وما ترتب عليهما من فساد في الخدمات رما يتطلبه الإنسان في حياته المعيشية من مطالب ورغبات فشي الجهل حتى أطبق على الشعب الإيراني وشمله بأثره ، وخاصة الجانب الديني حيث أصبح وجال الدين وعلماؤه الذين وكل إليهم حماية المقيدة والدفاع عنها ، والسهر على الشريمة ومناقشة أعدائها ، حيث أصبح هؤلاء جميماً إلا القابل منهم مشفولين بالمادة وتحصيلها ، عتملة بن بأسباب الحياة الدنيا، وطامعين فيها طمعاً يشيه طمع وجال الدين المسيحى وحرصهم على الثروة والمراكز الاجتماعية ،

والقد أصبح علماء الدين الإسلامی مجردين من كل معرفة تتصل بجوهر الدين وحقيقته، وشفلوا أنفسهم بقراءات واطلاعات في كنب أقل ما توصف به أنها كتب دجل وخرافة.

ولر أضفنا إلى ما قائاه: الطابع العام المرروث وهو استعداد فطر الإبراتيين ألى تقبل فكرة المخلص، وما أشعله الشيخيون والرشتيون في نقوس العامة والخاصة الذين ينتسيون إلى هدده الطريقة من نار الشرق إلى رؤية المهدى الذي قرب زمانه لمكى الخاص هؤلاء مما هم فيه من بلاء وهناء لامكن الما أن انتصور أن الجورة أصبح مهيماً تماماً المثيل الدور الجديد أو هرمن الفقرة النائية من دراحل المؤاهرة.

ويلخص أحد المهتمين بمبادى، البابية والبهائية هذه المراءل الق ساعدت على الشاء البابية في أول أمرها فيقول (أسلمت ): [ إن لإيران التي دي مرطن الظهور

الجديد تاريخاً مجيداً في العالم . . . إلا أنها في القرن النامن عشر والناسع عشر سقطت إلى وهدة مررية ، وكأنما ضاع بجدها القديم إلى الابد فأصبحت حكومتها مختلة ، وأحوالها المالية في حالة من الضيق يرقى لها ، وكان البعض من حكامها ضعفاء ، والبعض الآخر مستبدين طاغين كالوحوش ، وأصبح هماؤها متعصبين غير متساعين وطامة أهلها جهلاء غزفين ، وأغلبهم يتبع هذهب الشيعة . . . فأصبحت الأمور الدينية والامور المدنية في حالة تدهور ، لا أمل في هلاجها وأهمل أمر التعلم وأصبحت العارة ورديثة غير مأمونة للاسفار ، والاستعدادات العابية القدين . . . وأصبحت الطرق رديثة غير مأمونة للاسفار ، والاستعدادات العابية لقوس مقدسة أحيت في كثير من الغلوب شوقا وجذبا إليها . . . ولالك أصبح الكثيرون ينتظرون ظهور الرسول الإلهى الموعود ، موقنين بأن وقت بحيثه قد حان وهذا خلاصة ما كانت عليه بلاد إبران هندما ظهر الباب ](١) .

### الأرض والحراس:

وحين تدكون الظروف مهيأة إلى هذا الحد لاستقبال تلك الضربة الجديدة ، فإنه لم يمد أمام القابمين خاف هذه المؤامرة إلا اختيار الارض الى تبدأ الدعوة ، منها ، وتصوركيفية حراسة الدعوة إذا هي تعرضت إلى أزمة مع الماسة والقادة الذين يخشون على مراكزهم من مثل هذه الحركات الشمبية .

وفيها يتعلق بالارض لم يكن هناك أنضل من منطقة خراسان :

أولاً : لانها هي أكثر المناطق استعدادا لقبول فكرة المهدى، وأهلها أكثر الشعوب تابلية وسرعة تأثر بهذه النكرة .

فلقد كان لهم تاريخ قديم، فدءوة أبي مسلم الحراساني ، والمقنع ، وبابك الخرى وغيرهم قد ظهروا من هذه المنطقة .

<sup>(</sup>١) جاء أنه والعصر الجديد ص ١٩ و ٢٠ ر ٢٠٠

وثانياً : أن هناك حديث موضوع يدخل في تصورات الشيعة عن المهدى المنتظر يؤكد أن خروج المهدى سيكون من خراسان تحت الرايات السود (١٠٠٠ .

ولحذين العاملين وأى من هم وواء هذه الحطة أن تبتدى. المرحلة الفادمة بداية ظهروها من خراسان .

أما حين يتمرض صاحب هذه الدعوة الجديدة إلى أزمة مع الساسة فإن ذلك لابد أن يحسب له في الحطة ألف حساب .

إن المسئول عنه وعن أتباعه في هدده الفترة هو الاستمار الروسي بالدرجة الآولى بنقل القوة ، واليهود بحسن الحيلة والندبير . والصليبية أو المسيحية متمثلة في أكر زعمائها الدينيين .

ولقد نقل الاستاذ إحسان إلى ظهير طرفا إمن مذكرات أحد الجواسيس الروس في ووسيا المقيصرية الذين قاموا بخدمة الحركة البابية يصاح أن يكون شاهداً من عشرات الشواهد في تصوير الموقف كله قال [ ويذكر الجاسوس الروسي وكينا في دالفووكي ، في مذكراته : إن البابين لما أطلقوا الرصاص على ناصر الدين شاه مالك إيران آنذاك - قيض عليهم أو من بينهم المرزه حسين على البها ، والبعض لا لآخرين الذين كانوا في أصحاب السر ، فأنا حاميت عقهم وبألف مثقة أنبت المهم ليسوا بمجرمين ، وشهد عمال السفارة وموظفوها ، . . فنجيناهم من المرت عسيرناهم إلى بفداد ] (٢) .

ولم يقتنع الروس بفكرة التجسس التي تعنى في قصارها جمع المعلومات وتقديم الحدمات السرية وتزييف الحقائن إن أمكن ، بل إن الروس قد دفعوا المسألة خطوة إلى الآمام ، فنحوا البابيين منطقة ووسية يقيمون ويتدربون فيها على

<sup>(</sup>١) حقيفة البابية والبهائية - محسن عبد الحيد ص ٧٣

<sup>(</sup>٢) و مذكرات دالفوركي ، ص ٨٨٠

أفتنل وأحدث أنواع السلاح في ذلك العصر . فكانت بادة و عشق آباد و ممقلا هاما متاخاً للمحدود الإيرانية ينشر البابيون منه تعاليهم الهدامة ، ويدربون أتبادهم على وسائل القدمير والخراب ، ثم منحوا بالإطافة إلى هذه المنطقة بالدة الخرى هي و باكو ، لتكون ممقلا آخر يؤدى نفس الفرض ويقوم بنفس الوظفة .

ومن حق المرء أن يتسادل : من أين لحؤلاء السلاج والبسطاء من الشعب الإرائي الذين وقفوا عند الحكومة بالاسلحة المتنوعة النقيلة والحقيلة؟ من أين لحرلاء جذا المتاد المادى ، ومن أين لهم بالمال الغزير الذي يدبرون به ششوتهم وحياتهم ؟!

يذكر الكثير من الكتاب البهائيين أنفسهم أن هذه المعونة الحربية والمسالية -كانت تأنيهم كلها من خارج البلاد خاصة ما كانت تمنحهم إياه دوسيا القيصرية -المهتمة مهم اهتهاما شديداً (1) .

كما أن المرد من حقه كذلك أن يتساءل عن هدذا الاهتمام الصديد الذي يصل أحيانا إلى حد الندخل في شئون إيران الداخلية خاصة من سفراء روسيا وروما .

وليس لهـذه التساؤلات وأمثالها من جواب ؛ إلا أن الروس يريدون أن محققوا أهدانهم في إيران من أقصر الطرق وبأيسر الاساليب ·

أما اليهردية الدالية ، فقدكان لها في التخطيط دور آخر متمين يتناسب تناسباً شديداً مع موقفهم من الإحلام ، إنهم يريدون هدمه والمصاء عليه والنيل من أصحابه ومبادئه .

وقد المضم إلى الهدف العام واليهودية العالمية هدف آخر استقررا عليه أخيراً ... وهو إلشاء وطن قومي لليهود في فلسطين .

<sup>(</sup>١) راجع البابية عرض ونقد ـ إحسان إلحي ظهير .

ومن أجل تحقيق هذه الآهداف فإننا نرى اليهود يخطيلون لـكل محاولة هدامة بر يرون أن لها تأثيراً مباشراً أو غير مباشر على مبادئ م الدين الإسلامي وعلم من يدينون به .

وفيا يتمال بالبابية رأت اليبردية العالمية أن تعمل هلى خدمتها واستفلالها منطلقة من أسس ثلاثة :

الأول ؛ أن تدعوا اليهود في إيران للدخول بشكل جماعي في تبعية البابية والدائمة .

وقد استجاب يهود إيران لمشورة الماسونية اليهودية فدخل في هذه النحلة الجديدة بحمرعة كبيرة من اليهود الإيرانيين ، [ فني طهران دخل فيها منهم (١٠٥) يهوديا وفي هدان (١٠٠) يهوديا وفي كلبا كيان (٥٠) يهوديا .

ولقد دخل حبران من أحيار اليهود إلى البابية في همدان ودو الحبر الباهو والحبر لازار ۲۰۱7 .

ودخول اليهود جذا الشكل في نحلة غير جردية أمل يخالف طبيعة البهرد الني عرفت عنهم على طول التاريخ وعرضه ، إنهم لا يتركرن دينهم إلى دين آخر إلا في حالات فردية نادرة وشاذة ، ذلك أنهم التناسن خدورها ناما إلى مقولة أنهم شعب الله المختار ، وأن ما عداهم من الأعيين إنما خلقوا لبكوتوا لحم تبمأ وخدما، وأنهم بمتقدون أنه لا يصح أن مخرج واحد منهم عن دن، الطبقة الممتازة إلى طبقة أخرى أدنى منها وأقل .

ودل هذا الاساس فإن دخرل اليهود بشكل يشمل العالم وغير العالم في هذه التحلة الجديدة ليس له إلا تفسير واحد، رهو أنهم يريدون أن يحققوا أهدافهم تحت ستار كثيف من التويه ثم يوجهون بشكل سرى بعض من ينتسبون إلى الإسلام توجيها يؤدى مم إلى النيل من الإسلام وأعله.

<sup>(</sup>١) حقيقة البابية والبهائية \_ ص ١٢٧ .

الثانى: إن اليهود قد تكذارا من خلال المؤسسة العالمية التي تضمهم وهي مؤسسة الماسونية اليهودية ، أن يضعرا للبابية كل هدف عره وكل أمل براق ، وكل خطة تؤدى إلى هذا الهدف وتقضى إلى ذلك الأمل .

إنهم قد استخدموا زعماء البابية والبهائية في إعلان أعداف المماسونية الله تنادى بوحدة الآديان ، وتتستر خالف محية الإفسانية، وندعى أنها تعمل من أجل نهذ الاحتاد والخلافات التي لا سبب لها في العالم كله إلا التعصب الآديان ، والتحمس لمبادئها .

وحين تعان البابية والبهائية مبادى. المساسونية ، فإنه لم يعد أمامها أى خيار في انباع الوسيلة أو اصطناع الطريقة التي توصل إلى تلك الاهداف .

إذ أنه قد أصبح لواماً عليها أن تسلك خطأ واحداً هو الخط الماسوني فحسب ولذا فإن المبيرز محمد على البياب كان دائم النظر في كتب البيود ، هاكفاً على قرارتها ، محيث لا تكاد التوراة المحرفة تفارقه حتى في أيام سجنه

والذي يقرأ الماسوئية يعلم أنها في مراتبها الآخيرة تطلب من صاحب المراثب العلما أن يقسم على نبذ القرآن والإنجيل ومعاداتهما ، ولا يحترم سوى التوراة ، ولا يقدر من الانبياء سوى موسى عليه السلام ،

وينضم إلى ما قلمناه من شواهد : أن الباببة بمد أن تحوات إلى البهائية بمقائل على على البهائية بمقائل على محد الباب ، أنشأت لها محفلا في أرض فلسطين الحائم لدكي تمقد جلساتها في حربة ، وتنشر مبادتها في العالم الإسلامي منطلقة من هذا الوطن الآمن بتشجيع من اليهود وحماية منهم

الذالث: والمحور الذالث الذي اعتمد عليه اليهود في تدبير شئون الحركة للمباية والبرائية، هو أن اليهود قد وجدوا أن هذه الحركة تحتاج إلى إعلام قوى، ودعاية شديدة، حتى تعلن على العالم كله نبل مقصدها وسلامة غايتها، وطيب ما تدعر إليه من مبادى، وأسس ولظم وتشريعات.

ولسنا تحتاج هذا إلى تأكيد أن اليهودية لها تأثير قوى على الإعلام العالى، عختلف صوره، ولذا فقد وجهوا أجهزة الإعلام في العالم كله نحو شرح مبادى. اليابية وغاياتها، وقدريف العالم جذه المبادى، وتلك الغايات، كما وجهوا كبار الباحثين من المستشرقين المفرضين والمفكرين اليهود وغير اليهود لدكى يتحدثوا عن هذه النحلة الجديدة.

ولقد تحمل كبر هذه الدعوى كلما فى بجال البحث العلمي السكانب البهودى حولد تسيهر الذي بجد هذه الحركة فى إيران ، واعتبرها نفرة لم يسبق لها مثيل ، ثم تبعه غيره من الكناب والمفكرين المأجودين .

وهكذا المضم إلى الفوة المسادية التى تأتى من درسيا قوة أخرى فسكرية وإعلامية لما خبرة طويلة في المسكر والدس والحداع، ولما تأر قديم لدى المسلمين معتشلا في مبادئهم الإسلامية، وتشريعهم الذي أصلح من أمر العالم حين أشرق جنوره لإزالة الفساد والضلال.

ولكن يبقى العالم المسيحي لابد هو الآخر أن يكون له دور في هذا الجال .

والعالم المسيحي متشكك دائماً في اليهود واليهودية حانق على هداء الديانة والمحالم ، ولا يمكن له أن يسمع من زهماء اليهود أو إعلامهم ، ولا علايد أن يسمع من زهماء الكيائس، ورجال الدين المسيحين ورؤساء الكيائس، ورجال الدين المسيحي أنفسهم على وجه العموم.

ولكن ماالذي يضطر رجال الدين المسيحي إلى أن يشغلوا أنفسهم بهذه النحلة

إن المتأمل في الثاريخ الحديث يجمد أن المستعمرين من الفرب المسيحي قد عجزوا تماما عن مواجهة المسلمين بالسلاح ، وهم يريدون الاحتفاظ بالأرض وثرواتها ، واستغلال الشعوب فرفع اقتصادهم ومستوى معيشتهم .

وكان لابد أن إدرلوا الحرب إلى حرب ديانيا حيث أن العاطفة الديلية هر العاطفة الرحيدة التي يستمر نار أواردا حين تخبو نيران كل العواطف .

ولما كان رجال الدين المسيحى من أم الطرائف الدين يحصلون على النروة والمال من الدرات الدين المسيحى والمال من الدرات في المسيحى على مراجهة المسلمين بالسلاح إن افتضى الأمر ، وبالفكر إذا احتاجت المسألة إلى مفكرين وهلاء .

وقد سبر أن قانا ؛ أن رجال مفارات العالم المسيحى في إيران كانت تندخل الدفاع عن البابيين والبرائيين جنها إلى جنب مع السفارة الروسية في نفس الوقت الذي كان بعض رؤساء الكدئس ورجال الدين يقرمون بمشاركة الإعلام الماسوقي في شرح أفكار البابية والبهائية وتقديما الناس على أنها فكر منظور يشبه إلى حد كبير تصورات المسيحية في ديسي هايه السلام ، حيث إن له صلة بالله عن وجل تخالف ما يتصوره المسلون الذين يمتقدرن في عيسي أنه رسول وعبد لله يرحى إليه ،

ويرى بعض رؤساء الكنائس أن البيائية حين تتصور عيسى عليه السلام ، وقد حلت فيه روح الله تكرن بذلك قد تقدمت خطرة نحو المسيحية ، وقربت الشرق من الفرب قربا يسدح لمها بالمصالحة والرضا .

وهكذا أحكمت الحطة إحكاما يسمح بتمثيل الادوار القادمة بعد أن تحالفت الشياطين ومكر المماكرون .

. ويمكرون ويمكر الله والله خير الما كرين . .

## الإبات

#### على عمد الشيرازي:

على هذه الارض المهاد، وفي هذا المناخ الملائم، ولد على محد الشيرارى ميلاداً مفدوراً وقع الحلاف بين المؤرخين حول تحديد وقته، في قائل: أنه سنة ١٣٣٦ هم اختلاف في الشهر من هدا العام، ومن قائل: أنه سنة ١٣٣٥ هم، إلى غير ذلك من الاقوال.

وقد وصفت الآسرة الى اشأ فيها الشهرازي والسلالة الى انحدر عنها بألها لهمي بصلة إلى أهل البيت ، وتنتسب إلى آل النبي محمد على الله على عنها أن بعض الذين كنبوا في البابية رأوا أن هذه مناورة من عشرات المناورات الى حارل البابيون خلالها إثبات بابية الباب أو مهدوبته ، ويستند الناهيون إلى هذا الرأى في ترجيح قولهم إلى الآلقاب الى كانت تمنح في إيران لاهل البات ، والآجيال المنحدرة عنهم ، والى تمنح الهيرهم من ذرى المراكز الممنازة أو العائمة المناف المناف من المجتمع ، حيث كان اللقب الذي يمنح السلالة أهل البيت هو أمم هم السادة وراحدهم سيد ولا شيء غير ذلك ، أما غيرهم من المتميزين في اجادة في الناس منحوزهم ألقاب أخرى كالميرزا والملا إلى آخره ،

والمتقبيع لقاريخ الباب يجد أن جميع من كنبرا عنه من المتحمسين له أو المناهضين لدعوته كاتوا يلقبونه جميعاً باسم الميرزا، وفي هذا ثمى من الدلالة على أنه لم يكن سليل البيت النبوى، ولم محظ بشرف الانتباء (ابه (۱) .

على أننا لسنا هنا بحاجة ماسة إلى إثبات أنه سايل بيت النبرة أر لا ، ذلك أن في دعرته رحدما كفاية في إبطال ما يدعو إليه والكشف عن ددفه ، والوسائل التي تؤدى إلى هذا الهدف .

<sup>(</sup>١) راجع البابية ذراسة رنقد \_ ظهير .

ولم نشأ الاقدار أن ينهم على بأبيه محد رضا الشهرازى طريلا ، إذ أن أباء قد توفى وهو صغير ، فانتقل إلى كفالة خاله الذى أثبتت الحوادث فيها بمد أنه كانت له صلة وثيقة بطائفة الشيخية والرشتية .

وكان هذا وحده كاف فى أن يدفع هذا الحال بابن أخته إلى أحد المعلمين الذين إمعلمون مبادى. الشيخية والرشتية في شهراز .

ولم يظهر الفتي الصغير ميلا إلى العلم في أول أمره مما دفع خاله إلى أن يأخذه ممه في التجارة بعد أن تعلم شيئاً من قراعد النحو والحط الفارسي ، وطرفاً من اللغة المرببة ، غير أن التجارة في شيراز قد أصيب بالكساد فرحل الفتي إلى بوشهر حيث كان يقم بها أحد إخوانه ، وهناك اشتغل بالتجارة في الأقشة والملابس، واجتمع به هناك أحد أقطاب الشيخية الكبار ، فأخذ يوهم، بقرب ظهور المهدى ، وأنه يرجو أن يكون هو ، ودخلت هذه الفكرة عليه، فاشتفل بالرياضات . وبعلم النجوم وتسخيرها ، وبجملة أخرىمن العلوم الوهمية ، والسلوك الشاذ المنحرف ، فأثر ذلك تأثيراً بالغاً في عقله ازداد هذا النائيربوقاة ابنه الأول بعد عام من حياته ، فأدرك خاله أن ابن أخته قد أصبح يتصرف تصرفا غير طبيمي ، فأرسل به إلى العراق رغبة في الاستشفاء بعد زبادته لبعض الوبارات ، ورحل الفتي إلى كربلاء حيث كان مفر الرشتية المنطورة عن الشيخية ، وحيث كان كاظم الرشتي الكبر المدن ، الكبير المقام بين أتباعه ، ما زال حيا يباشر دروسه بين مريديه وأتباعه ، فتانف الفي لاول عبده بكر الا. ، وكان الفي قد تلقي مبادى. الشيخية والرشة ـــية عاما كاملا في يوشهر قبل أن يأني إلى كربلاء، وكمان مستمدأ غاية الاستمداد إل تلقى تدليات وإمحاءات كاظم الرشتى ومن وراءه، وفي مجالس النبخ الرشي كان هناك الجاسوس الروسي الذي سبقت الإشارة إليه محرص أن لا يتغيب عن المجلس إلا لحاجة تقتضيها الخطة أو خدمة لاحد أحدافها .

ومن يوم أن وصل الثيرازي إلى كربلاء . وهو يتمرض إلى الإيحاءات

النفسية والتعاليم المشبوهة سواء من كاظم الرشق أو من الشبخ هيدى أو من غيرهما . ولقد ألحب الشبخ الوقو و بين أتياءه مشاعر المريدين بالأوصاف والناريحات التي لا تكاد تخطىء على محد الشميرازى ، وكانت الحطة ألا يظهر الباب إلا بعد وفاذ الرشتي وانتقاله عن هذا العالم .

### مهمـة البابيـة:

الله هي المرحلة الثالثة من المراحل التي تضمنتها الحطة الاستميارية التي عرزها الفكر البهودي واحتضنها ودافع عنها .

وهذه المرحلة الثالثة لها ههمة متميزة هي في حقيقتها استثبار لما سبقها من جهود الشيخية والرشتية.

وهذه المهمة وإن كانت قد سبقها تمهيدات وإيحاءات تمهد الارض لها وتربي الجيل المستمد المتحمس لمبادئها وقصرتها ، إلا أن هذه المهمة في حقيقة الامر غاية في الصعوبة ، لانها تمبير عن المصادمات الحقيقية والمواجهة المباشرة مع شعور المصلين وارتباطهم مدينهم .

وذاك أن المهمة التي يطلب من الباب والبابية القيام بها تتمثل في مرحلتين :

إحداهما: قسخ الشريمة الإسلامية ، وإبطال العمل بمقتضاها .

وثانيهما: وضع شريعة جديدة لا تنصف بالحفاظ على الترازن الاجتماعي ولا تتميز برهاية الفرد ، وإنما يكون هدفها الآول : فصل الإنسان المسلم عن اللهم ، وعزله عن العلاقة بربه وقتل روح المقاومة والنخوة فيه .

وهذا الهدف المزدوج لم يعد يقبل الإبطاء ، ولا يتحمل الصبر وطول النفس ولا ما من الممكن أن تقوم به البابية على سبيل التجربة التي تقبح للرابضين خلف الحطة أن يستقيدوا من أخطائها على أرض الواقع العملي ، ثم يبرزوها بعد ذلك خالية من أسباب الحفا عاربة عما يؤدى إلى انفشل فيها .

#### مۇ تىر بلاشت :

ذارج دَيَامَا عَلَى شَمَدَ البَابِ كَلَّ الْمَلِ لَهُ أَنْ يَسْمِيهِا أَوَ أَعَلَىٰ فَنْ دَعُوتُهُ وَشَمَلَهُ ، \$ يجب أن تسدى به مع غروب شمى اليوم الخامس من جادى الآولى سنة ١٢٠٠ من المجرة النبوية على صاحبها أفضل السلاة والسلام، وتفرق أقطاب (حي) (1) في أنحاء إيران الإضلال الناس ، والحصول على أكبر هده ممكن من الآنباع ، وقبض على على عمد في شهراز ، ثم أطلق سراحه بعد التوبة العلنية في المسجد . (الجامع أمام الناس ليماد اعتقاله بعد تبين كذبه ، وتنقل في السجون ، حتى استقر ل فاحة ( مادكر ) قبل مقتل بفترة .

وفي عام ١٢٦٤ه، وأنها، وجوده في مامكو، أمر الانباع أن يصدموا بالامر وأخبرهم أن الوقت وقت النحرك، فدعا الانباع إلى مؤتمر يعقد في صحراء بدشت وهي على نهر شاهرود ٢٦) بين خراسان ومازندان، ووجهت الدعوة على حروف حي على أن يج مع كل واحد منهم ما استطاع أن يضله من الناس.

ركانت أهداف هذا المؤامر انقيم إلى قسمين:

د. ن معلن مشهور ،

و دد ف معاری مستول ،

أما الحسف المعلن، فهو عث إمكانية تخليص الباب من سجنه .

رأدا الهدف المستور: فهو اسخ الشريعة الإسلامية ، والإعلان عن هذا شدخ بسورة تعنى على البابية والبابيين شخصيتهم الى تميزهم هما عداهم مما يعتنقون الإسلام و هدينون به .

 <sup>(</sup>۱) دفا راو فی البابیة على طریقة العدد الذی یقابل حرف الهجاء فالحا. عندهم الساری تمانیة و البار الساوی عشرة و الجموع یساری تمانیة عشرة هم أراشك النفر الذي البور. الارل و دلمة ، و ماحبوه فی دروس الرشی ، و تفرقوا فی الارض شدارا دل الخصول علی أكبر عدد يمكن من المرتدين .

<sup>(</sup>١) .. يكتبر و رون أن الذارسية شاهرود ) ؟ هو أن الأصل .

واجتمع الناس في للموعد المحدود ، وكان عددهم واحدد وثمانين عضراً ما بين رجل وامرأة .

ولم يذكر المؤرخون أن واحداً أو واحدة من هؤلاء المجتمعين قد زاد عمر. على النلائين إلا بزمن يسير .

وعقدت الجلسات تحت سما. الصحراء وعلى أرضها وسط انحلال خلقي لم يتحمل وقعه حتى بعض المؤتمرين أنفسهم .

وكانت وقائع الجلساك تسجل دراسة الموضوفين اللذين هما هدف المؤتمر كله، غير أن طبيعة الدراسة في كلبهما تحتم أن يكرن أحد المرضوعين دهاروح بشكل هام، والآخر يتردد بين الخاصة في مذكرات متبادلة.

واتخذ المزتمرون قرارهم في الموضوع المتملق بالباب ، ووافقوا على ضرورة تخليصه عنوة أو سلماً .

رقد سجل المؤرخ اليهائى وعيد الحدين أراره ، جانباً من جرانب المؤتمر الذي اتخذ فيه قرار بوجوب تخليص الباب :

قال [ لما تم عقد اجتماع الآحياء في ( بدشت ) شرعرا في البحث ، وكانت السام منقسمة إلى طبقتين :

الطبقة الأولى : المجالس الحاصة وهي الني تمقد بكبراء الاصحاب رعظائهم .

والطبقة الثانية: المجالس العامة ، وهي التي تمقد عن سواهم . أما المجالس فحكان المذكرات التي تجرى بين خواص الاحباء وأكابرهم فيها تدور حول زقير الفروع ، وتجديد الشريمة ) ، وبعد أن أقر الرأى العام دلي وجوب السعى في تخليص حضرة الباب وإنقاذه ، قرر أيضاً إرسال المبافية (أى الدهاة المبترين) إلى النواحي والاكناف ، ليحتوا الاحباء على زيارة الحضرة (أى الباب) في ماه كو (القلمة المعتقل فيها) مصطحبين معهم من يتسنى اصطحابه من ذوى قرباهم ووده ، وأن يجملوا مركز اجهامهم ماه كو ،حتى إذا تم منهم العدد السكاني

طابرًا من شمد شأه الإفراج عن حضرة الباب، فإذا في الشاء طلبهم فيها وتعمت، وإلا أنقادوًا الحضرة (أي الباب) بصارم القوة وحد الافتداد ٢٠٠.

رُوحسها ذكر عبد الحدين فإن المؤتمرين قد توصلوا إلى قرار بخصوص الحدف المعلن من بين الأهداف الى دعي إلى المؤتمر من أحلها .

غير أن هذه لم تمكن أهم القضايا التي ينبغي على المؤتمرين بحثها ، وايسمه سوى مجرد ستار لدفوة الاحباب كي يجتمعوا لحل مشكلة أخطر وأعمق .

وهذه المشكلة العويصة المستعصية هي إعلان المؤتمرين عن لسمخ الشريعة الإسلامية .

وتما ينبغى أن تلفت النظر إليه هو أن هذا الهدف الثانى لم يكن يخطر على بال المؤترين فيها عدا الصفوة والحاسة منهم الذين تولوا قياهة المؤتمر والدعوة له ، وهذا أمر يخلق لونا من الإعضال أمام الصفوة والحاصة حين بريدون البحث هن الطريقة التي يعلنون مها عن قسخ الشريعة الإسلامية ، وهن الشخص الذي سيتولى مباشرة الإعلان .

إِنَ الْإِعْلَانَ عَن قُسِخَ الشَرِيْمَةُ الْإِسْلَامِيَةُ مَمَنَاهُ: أَنَهُ قَدْ يُؤْدَى إِلَى تَصْدَعُ الْجَاعَةُ إِلَى عَلَى عَنِ عَرْدِ بِأَفْرَادُهَا وَالنَّبِسِ الْآمَرِ عَلَيْهِم ، وَفَي هَذَهُ الْحَالَ فَإِنْ مِن أَعَلَى عَن قَسْخُ الشَّرِيْمَةُ صَوْفَ يَكُونُ فَي نَظْرُهُم مَرْتُدَ قَدْ أُهِدُرَ دُمَهُ .

وتلك معضلة قاسية تردد أمامها باب الباب حدين البشروق ، وعجد على اليارفروش لللقب بالقدوس وغيرهما من القادة أوالصفوة .

وكاد المؤتمر أن ينفض درن أن مجرؤ أحد على إعلان كهذا لولا هذه المرأة التي درفت به (زرين تاج) - الذهبية الشمر - والملقبة بالطاهرة والمشهورة بقرة الدين .

<sup>(</sup>١) المكوا كب الدرية في تاريخ ظهور البابية والبهائية ص ٢١٨ - ٣٢٣ .

إن هدف المرأة كانت قبل ردتها المنشب إلى أسرة مندينة فحفظت القرآن ووقفت على بعض تفسيره كا درست الآدب ومنحها الله ملك الكتابة بالشعر . هذه المرأة عالما من صفات عرضت على الصفوة افتراحا يخرجهم من أزمة

التفكير في شخص يمان عن نسخ الشريمة .

إما قالم : من المعروف أن النساء في الإسلام إذا ارتدت الواحدة منهن فإما لا تقبل بردتها (1) ، وإنما تستناب ، وعليه فإنها قد افترحت أن تقوم هي بالإعلان عن فسخ الشريعة الإسلامية في حالة غياب كبار الاحباب، فإذا صادف إعلام استحسانا من المؤتمرين كان ذلك ما تهوى ويحبون ، وإلا فإنه على القدوس عهد على أن بهاشر فصحها ويأمرها بالمتوبة فتستجيب ومهدأ الحجم .

(١) قال ابن قدامة ، [ فن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وهو بالغ هاقل دعى إليه ثلاثة أيام وضيق عليه فإن لم يتب قتل ، وهنه لا تجب استثابته بل قستحب ويجوز قتله في الحال ].

ثم قال في الحاشية: [ قوله ، فن اركد عن الإسلام إلخ ، في هدفه المالة مسائل (الأولى) أنه لا فرق بين الرجال والنساء في وجوب القتل روى ذلك عن أبي بكر وحمر وبه قال الحسن والزهرى والنخمى ومكحول وحاد ومالك والليث والشافمي وإسحاق . وروى عن على والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل لأن أبا بكر استرق لساء بن حنيفة وذرار مم وأدهل هليا امرأة منهم فولدت له محد بن الحنفية وهذا بمحضر من الصحابة فلم ينسكر ف كان إجماعاً . وقال أبو حنيفة : تجبر على الإسلام بالحبس والضرب ولا تقتل ؛ الموله صلى الله عليه وسلم : « لا تقتلوا امرأة ، لانها لا تقتل بالكفر الأصلى فلا تقتل بالطارى على كالصي ، ولنا قوله عنيات : « من بدل دينه فاقتلوه ، ] المقنع لابن قدامة ـ ح ه كالصي ، ولنا قوله عنيات عبد الله على الناسخ وهو الشيخ صلى بالله الله بن الشيخ عبد الله على الذين هو الذي عبد النه بن الشيخ عبد الله عال هو الذي جمها .

(م٣-المائية)

واستحسن الأصحاب منها هدا الافتراح ، وتصادف أن أصيب حسين الهاز الدراني بنوبة زكام وتمارض القدوس محد على فدهت زرين تاج أعضاء المؤتمر للاجتماع وألقت بينهم خطبة تمان فيها عن لسخ الشريمة الإسلامية تنافلها رواة وكتاب ومؤرخو اليابية .

قالت: [ايما الاحباب والاغيار اعلموا أن أحكام الشريمة المحمدية قد فسخت الآن بظهور الباب، وأن أحكام الشريمة الجديدة البابية لم قصل إلينا، وأن أحكام الشريمة الجديدة البابية لم قصل إلينا، وأن أشغالكم الآن بالصوم والصلاة والزكاة وسائر ما أنى به محمد كله عمل لفر وفعل باطل، ولا يعمل بها بعد الآن إلاكل غافل وجاهل، إن مولانا الباب سيفتح البلاد ويسخر العباد وستخضع له الاقاليم السبعة المسكونة، وسيوحد الاديان الموجودة على وجه البسيطة حتى لا يبقى إلا دين واحد، وذلك الدين الحق هو دينه الجديد وشرهه الحديث الذي لم يصل إلينا إلى الآن منه إلا تزر وسير، فبناء على ذلك أقول المكم لا أمر اليوم ولا تكيف، ولا نهى ولا تعنيف، وإننا نحن الآن في زمن الفترة، فاخرجوا من الوحدة إلى الكثرة، ومزقوا هذا الحياب الحاجز بينكم وبين نسائكم بأن تشاركوهن بالأعمال وتقاسحوهن بالافعال، وواصلوهن بعد السلوة، وأخرجوهن من الحلوة إلى الجلوة، فا هن إلا زهرة المعياد بالدياء، وأن الزهرة لابد من قطفها وشها لأنها خلقت المضم والشم ولاينبغى وتقطف، والاحباب أن يعدد ولا يحد شاموها بالكيف والسكم، فالزهرة تجنى وتقطف، والاحباب تهدى وتتحف، وأما ادخار المال عند أحدكم وحرمان فيركم من التمتع به والاستمهال فهو أصل كل وزر وأساس كل وبال ساووا فقيركم بفنيكم إناك.

والذى يتأمل هذه الخطبة أو هـذا الإعلان عن لمسخ الشريعة الإسلامية ، يتبين له من غير احتياج إلى إعمال فـكر أنه بيان مربوط بالمساحى من تأريخ القفرس مدفوع بالعاطفة والشهوة خاصع لتأثير اللذة والحوى .

<sup>(</sup>١) مفتاح باب الأبواب عد مهدى خان - ص ١٨٠ ٠

وقد احت المنحدثة غير إعلان النسخ قضيتين تجمعهما مقولة واحدة .

أما القضيتان فهما : الاشتراك في النساء والمال

والمقرلة التي تجدمهما هي أن زوين تاج ومن وراءها بميلون إلى المذهب الخشير عن ويعتنقرنه .

وليس الدافع بالطبيع إلى الفول بالشيرعية هو إيمان بفلسفة أو بفكرة بقدر ما هو خضوع إلى النزرة والموى .

وتاريخ الطاهرة زوين تاج ، ورغبتها في أن تكون الحكل امرأة تسمة أزواج ، وتنقلها بين فرش الرجال الآجانب ، وتركها لديت الزوجية ، وشعرها الذى ينضح بالسفور ، ومتكها الحجاب وثورتها على الآخلاق ، وحقدها على الشريعة والقيم دليل في غاية القوة على أنها قد ذهبت إلى ما ذهبت إليه مدفوعة بالرغبة ، متأثرة بالمنعة الوقتية .

و اقول مثل ذاك أو قرب منه في عمد على البار فروش القدوس ، الذي والد المغير أب شرعى، فحكان زنيا مهانا ، موسوما على الخرطوم بسمة الحزى والعار ، فرأى في الرديلة كرامته ، وفي العدوان على المجتمع رجولته ، وفي البادية فرصة لإضلال الناس بفكرة أنه هو المسيح عيسى بن مريم ، حيث حملت أمه به بعد أن نفح فيها من روح الله ، وكيف يتأتى أن يصدقه الناس ، وأهل بارفروش على جريمة أمه وعلى هذه النارة التي أثمرها لقاء آثم كا

لسنا نريد أن تستبطن الناريخ انبحث عن الدوافع والنوازع ورا. كل شخص عن هؤلاء الآشخاص، الذين قد انتظمتهم حروف حي، فإن نقائصهم الشخصية في الناريخ قد أصبحت ظاهرة، وانحدارهم الحلقي والاجتماعي لم يعد يحتاج إلى دليل:

وآخر شى. ينبغى أن يدور بذهننا، هو أن هؤلاء توميون فى فلسفتهم محافظين على نرائه .

صحيح أنهم قد اصطنعوا مبدأ مرذك ومالوا [ليه ميلا فديد] ظهر في خطاب الطاهرة ، الذي نقلنا طرفا منه الآن ، ولكن هذا اللجوء إلى فلسفته ، وهذا الميل المتعمد لم يكن الدافع إليه اعتزازاً بتراث قومى ، وإنما لم يحد هؤلاء النتية ط يهروون به مواقنهم ، ويفلسفون به حياتهم ، حياة اللهو والمجون والساب والنهب ، واستباحة أعراض الآخرين وأموالهم سوى هذه الفلسفة

على أن المتأمل في فلسفة مرذك يجد أنها قد ظهرت كرد فمل لفساد اجتماعي وديني قد عم البلاد والعباد في فارس قبل أن تتشرف بالانتساب إلى الإسلام (١٠٠٠).

أما الدافع وراء هؤلاء المارةين هو الاستجابة إلى الفرائز والخضوع إلى هوى الطامعين في ثروة إبران وأرضها وشعبها .

تلك بمض الحقائل التي انطوى هليهاخطاب قرة الدين إلى المؤتمرين في بدشعه.

غير أن هذا الخطاب نفسه قد ترك انطباعات سيمة على المؤتمرين ، وأوقعهم حديث قرة المين في هياج واضطراب ، إذ أن المؤتمرين فيا هدا الزهماء والقادة قد أدركوا أنهم مقبلون هلى حمل خطير يجملهم فى جانب ، وجميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم في جانب آخر .

قامن أحد من المسلمين الذين قد أعلنوا الانتساب إلى الإسلام سواء أخلصوا إلى مبادئه أو قصروا في بعضها يمكن أن يتخلى بسهولة عن عقيدة خم النبوة وعموم الرسالة، ســـواء في ذلك الشيمة وأمل السنة، والمعتزلة والاشاعرة والاحتاف والحنابلة، . . إلى غهر ذلك من طوائف المسلمين ومذاهبهم سواء في المقيدة أو في التنزيع أو في تصور نظام الحريكم إلى غير ذلك .

من أجل هذا وكثير غيره أدرك المؤتمرون فيا عدا الزهماء والقادة ، أنهم

<sup>(</sup>۱) راجع فى المزدكية ـ تاريخ الطبرى ـ السكامل لابن الاثير ـ الشهرستانى الملل والنحل ـ فجر الإسلام أحمد أمين .

سيكونون من المثيوذين حتى من ذويهم وأقربائهم ، وأنهم ستلاحقهم اللمنة لا محالة حتى من السماء التي تظلهم والأرض الني تقلهم ، فعلت أصوائهم بالصحيح ...والصخب ووقع الخلاف بينهم ، ورفعوا الخلاف إلى أكبرهم سنا المتمارض في مكان بعيد و محمد على المبارفروش ، القدرس .

وقد هذأ القدوس من روع النائرين ، وطلب إمهاله فترة ريثا يبحث الأمر مع قرة الدين ، وفي اجتماع عقد بينهما تباحثا في الآمر مليا ، ثم اتفقا على عقد جلسة أخرى للمؤتمرين ، لإعادة مناقشة الموضوع من جديد ، وأخبرت قرة الدين المقدوس بأنها سوف تظهر عليه بحجتها في هذه الجلسة ، وقد وقع ما تنبأت به وظهرت عليه محجتها أمام المؤتمرين ، ولم يرتفع الحلاف ولم يحسم الموقف .

وهنا كان لايه أن تتدخل شخصية أخرى لحسم الموقف تـكون أكثر ثقافة واطلاع وذكاء، وهذه الشخصية هي شخصية البهاء حسين المازندراني.

وهو وإن لم يكن من الطبقة الآولى بين أفراد الجتمعين، إلا أنه قد استغل مكانته خلف الصف الآول ، وأخذ محرك قرة المين بفكره ومبادته .

وفي المحظة المناسبة تدخل هو لحسم النزاع .

وقد دكرنا من قبل على قضية توارثها الفسكر الشيمي منذ عبد الله بن سبأ الميهودى وهي قضية فصل اللفظ عن محتواه وقطع المصطلح عما يدل عليه من الممانى، وقد عبروا هنها بأن القرآن الكريم له ظاهر غير مراد، وباطن لايدركه إلا الائمة والعطرة ـ على نحو ما أشرنا إليه قبل ذلك .

استغل الميرزا حسين المازندراني هذه الفكرة الشيمية المتوادلة وتقدم القوم وتصدر المجلس، وطلب المصحف فدفع إليه، ففتحه على سورة الواقمة، وشرحها شرحا، قطع فيها الالفاظءن محتواها والمصطلحات هن مدلولها، وجزم الخطأ من خلال هذا الشرح بأن شريعة الإسلام منسوخة لا محالة بنص القرآن حين يأنى زمان فسخها وقد أتى بمقدم الباب، فقل هيماج الحاضرين والكفهم قد اتفقوا

هل أن برقموا الامركله إلى الياب لاخذ الرأى فيه .

وتبين لنا الآن بعد أن هدأت العاصفة فليلا أنها ذكرته الطاهرة من خطبتها الى أعلنت فيها فسخ الشريعة الإسلامية ، قد وضع المنمة أمام العقل للحظات ، فبينها كان المؤتمرون بيندفعون بالشهرة الجامحة ، والفادة منهم ينفذون أغراض دنيئة ، وأهداف لمستعمر يريد الآرض والعباد ، وقف الجبيع بتأملون الموقف ، فين من الفكر والمنطق ، فهم وإن كانت لهم آراء وأغراض إلا أن هذه الآراء وتلك الاغراض سوف تعرض على الجاهير من الناس ، وهم يحتاجون ولو إلى قليل من الإقناع ، وبصيص من العقل والمنطق في بداية الطريق على الآفل .

والمناقشة التي ستدور بين المؤتمرين سوف تسكون حول هذا النساؤل: ماهي. حقيقة الباب؟ وما هي المهمة والوظيفة التي جاء من أجلها؟ أهو بي مرسل؟ أم أنه سيتولى مهمة تجديد دين الآمة؟ وإذا كان بي مرسل فا هو الدامي لنبوته من المجتمع وفلسفة الحياة والوجوه؟

ويجيب على هذا الجانب من التساؤلات طرف من تسجيل وقائع الجلسات المختلفة الذي نقله المؤرخ الهائى عبد الحسين أوراء قال<sup>(1)</sup> :

و بعد أن تم نقرير هذه الآمور ، وتقبلها وعرفها الجمهور . . . دار البحث حول الاحكام الفرعية (أى الصلاة واللصوم والحج) من حيث التبديل وعدمه . وتبين بعد المذاكرات الطويلة الق دارت في المجالس الخاصة بين أكابر الاحباء ، أن أكثرهم يمتقد بوجوب (النسخ) و (التجديد) و برى أن من قوانين الحسكة الإلهية في التشريع المديني أن يكون اظهور اللاحق أعظم مرتبة وأعم دائرة من سابقه ، وأن يكون كل خلف أرق وأكل من سلفه فعلى هذا القياس يكون حضرة الباب) أعظم مقاما وآثارا من جبع الانبيام الذين خلوا من قبله ، وينبع أن له (الباب) أعظم مقاما وآثارا من جبع الانبيام الذين خلوا من قبله ، وينبع أن له (الباب) العظم على الاحتام وتبدياما ، وذهب قلائل إلى عدم حواز (الخار المطلق) في تغيير الاحكام وتبدياما ، وذهب قلائل إلى عدم حواز

<sup>(</sup>۱) واجع عبد الحسين أواده ـ السكواكب الدرية ـ ط. القاهرة سنة 3 ه ١٩ م. ص ٢١٨ وط بعدها .

( التصرف ) في النمريعة الإسلامية مستندن إلى أن حضرة الباب ابس إلا مروجا لما وصلحاً لاحكامها عا دخل عليها من البدعة والفساد ..... وكانت قرة الدين من المقسم الاول وهر المعظم ، لذا أصرت على وجود إفهام جميع الاحباء وإشعاره بأن للقائم مقام المشرع حق التشريع ، وعلى وجوب الشروع فعلا في إجراء بعض التغييرات كإفطار ومضان وتحوه .

وأما القدوس، فإنه وإنكان على هذا الرأى، إلا أنه كان متمسكا بالمادات الإسلامية فصمب عليه تركبا .. هذا من جهة ، ومن جهة أخرى خشى إحجام (الجماعة) عن الموافقة، ووقوع الحلاف والشقاق بينهم، ولسكن الطاهرة كانت مصرة على وأيها ، وكثيراً ما كانت تقول : وإن هذا العمل سيعرز إلى ساحة الوجود لا محالة، وسيطرق هذا اقول آذان العام والخاص، وإذن كلما أسر هنا في الكشف عن هدد الغوامض كان أليق وأوفق وأنفع الآمر والعمل الذي سنةوم به ، حتى ينفسه عنا كل ضعيف لا محتمد ولا يبقى ممنا إلاكل قوى مخلص يفدى بنفسه هذا السبيل القويم البديد ع الا .

ومهما كان من أمر فإن المؤتمرين في ماكو قد اتخذوا قرارا بالإجماع يقضى بالتجمع بعد التفرق من هــــذا المؤتمر في ماكو لإنقاذ الحضرة (الباب) وهذا فيا يتعلق بأحد أهداف انعقاد المؤتمر.

أما الحدف الثانى ، وهو الإحلان عن نسخ الشريمة الإسلامية وإبطال العمل بمقتضى أحكامها فإن الرأى قد اجتمع على تحرر هذه المسألة وتصمد إلى الحضرة في سجنه وإبداء الرأى .

والشيء الغريب أن إبداء وأى الباب في هذه المسألة كشف عن جدية موتف القادة من حروف حى ، كاكشف دن إدانة مطلقة لمؤلاء الذين دارضوهم في الرأى وذهبوا إلى عدم جدوى تسخ الشريمة أو إمكان هذا النسخ .

<sup>(</sup>١) واجع عبد الحسين أوراه ـ الـكواكب الدرية ـ ط. القاهرة سنة ١٩٧٤م. ص ٢١٨ وما بعدها .

ويلخص عبدالحسين أواره هذا المرقف الآخير المفصل بمؤتمر بدشت فيقول:

قو في خاتمة المجلس تقرر تحرير هذه المسألة ورقمها إلى حضرة الباب في ماكو،
والنماس إصدار الحمكم الفاصل الجازم منه فيها، وهذا ماقدكان، وعاعلم فيها بعد
وتمبين أن خواص الاحباء كانوا على حق. وأن رأى حضرة بهاء الله كان منفقاً مع
حكم حضرة الباب على (وجوب تغيير الشرهية) وأن القدوس وباب الباب والطاهرة
كانوا أيضاً قائمين على سواء السبيل وجادة اليقين في إدرا كهم وفهمهم (اسراد الامر).
وأما الذين ضاقت صدورهم ولم تتسع القبول هذا التجديد العظيم فإنهم هامو
وأما الذين ضاقت صدورهم ولم تتسع القبول هذا التجديد العظيم فإنهم عن الأفكار وإفداد الناس على زمرة الاحباء، ونجم عن ذلك ما نجم من
وأفارة عصابة من المسلمين عامم واعتدائهم بالضرب والسلب وطردهم من الجهة .
وفتفرق عند ذلك جمع الاحباء إلى ثلاث فرق: ففرفة سارت بركاب حضرة بهاء الله فتفرق عند ذلك جمع الدن و قلم على القدوس والطاهرة إلى مازندان ، وثالثة تحت لواء باب الباب والتحت أولا سمت مازندان ثم ولجت آخرا ناحية خراسان والمكن الجميع أجمع الدنم وحقد النية على تنفيذ ما تقرو في (مؤتمر بدشت) والمكن الجميع أجمع الدم وحقد النية على تنفيذ ما تقرو في (مؤتمر بدشت) هذا من النجمع ولم الشعث في ماكر و والعمل على إنقاذ حضرة الباب على المناب على القادم وهذا النية على تنفيذ ما تقرو في (مؤتمر بدشت)

#### بين الناسخ والمنسوخ:

فى مؤتمر بدشت وما العارى عليه من أحداث، وما تلاه من تصديق الباب على قراراته، نهاية للمرحلة الأولى وإنجاز المهدف الأولى من الاهداف التي هر عدت البابية لدى تحققها على أرض الواقع العملى، فقد أعلن عن اسخ الشريعة الإصلامية وصدق الباب على هذا الإعلان، وهذا النسخ وإن كان لسخا إلى مدل إلا أن هذا البديل لم يكتمل نضجه بعد، ثم تناثرت أجزاء منسوبة إلى الباب عكن أن تكون بعد ذلك عناصر الشريعة الجديدة.

ولسنا من أنصار المفارنة بين الغث والثمين، ولابين النور والظلام، ولا بين الحركة النابضة بالحياة والموت القابع تحت السكون المستسلم للمدم دون أى حراك أو محاولة حراك.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ، ٢٢٣.

لسنا من ألصار هذا. الحاولة لان فيها انهام القارئ.. ، وانهام الفكر. ، واستقلاله بفهم البديميات حين يريد الحسكم على الاشيا. .

غير أنه قد يغربنا بالمقارنه أحيانا قول مأنور خلاصته: أن الصد يظهر حسنه الصد، فا أجمل اللون الابيض حين يقارن بالسواد، وما أجمل الصحة في أعين الاصحاء حين يرون غيرهم في حالة عجز كامل أو جزئي، أصداد يظهر بعضها بمضا

ومن هذا المنطان الآخير تريد أن تلقى الصور على بعض جرانب خصائص الشريعة الإسلامية، منتقلين بعدها بالقارى. من القمة إلى السفيح الحابط، ومن الثريا إلى الثرى، ومن النوو إلى الظلام، ثم نتركه بعد ذلك محترمين عقله وفكره في الحسكم على الآشياء والنمييز بين هذا التناقض الصارخ بين مسكانة الناسخ والمنسوخ.

إن الشريعة الإسلامية تنميع بخواص قشريعية أتاحث للسلين أن يتمايشوا يفهد قاق أو دجر فنرة طويلة من الومن لم يبأس ضعيف من هدلها ، ولم يطمع قوى فى ظلمها وجورها فهى تنسم بالمدالة والتوازن فى الاحكام .

ومن جهة أخرى فإنها تحترم فى الإنسان عقله ، فهى تدفعه إلى التفكير ، وتتعجب ممن يعطل طاقات فكره ، ومقومات المنطق عنده ، وفى الارض آيات للموقنين ، وفى أنفسكم أفلا تبصرون ، .

والعقل في الإسلام قد حظى من النصوص والاهتمام بالقدو الذي لم يحظ به في، غيره.

فالقضايا التشريمية مثلا مفهومة القصد ومفهومة الهدف، فهي إذن ممقولة، وحتى ما يصطلح عليه العلماء بأن علته تعبدية - كقضايا الحج والقيمم مثلا، فإن العقل لم يحد نفسه قلقا، ذلك أن تربره العلة التعبدية أمر بريحه ويتسق مع المبادى، المنطقية، إذ أن العقل يقرر في مثل القضايا التي علتها تعبدية أن الله عن وجل يريد من الإنسان أن لا يفتر بعقله، ولا يجرفه هواه المكي يبحث لمكل

قضية عن هذا معقرة، وإنما لابدله في بعض الفضايا أن يستشمر أنه هبد قه عز وجل، قليل التيمة أمام أوامره ونواهيه .

وتلك الفسكرة في حد ذاتها من صنع الدقل ، ومن تركيبه فلسنا تجازف حين لقول : إن الأمور التي علنها تعبدية هي الآخرى مفهومة الدقل ، معقولة للإنسان .

والإسلام يمتم المقل مدار النكايف ، فعليه بالدرجة الأول تدور الأوامر والنواهي ولر فقد الإنسان عقله ، أو نقص محيث لايستطيع أن مرازق بين الأمور ، أو يعتل البدميات سقط عنه النكايف .

والإسلام بجبر الإنسان على احترام عقله ، ويعاقبه إذا هو فرط فيه أو عرضه للتهلكة ، فالحتر سائر للمقل ومؤثر فيه ، ومانع من التفكير السلم ولو ليمض الوقت ولذا ، فقد وجدنا الإسلام يحرم الحتر لضرره بالمقل بالدرجة الأولى ، وبحد شارب الخر لانه يعرض عقله وتفكيره للخطر .

الإسلام إذن يحترم في الإنسان عقله يحترمه بالحفاظ عليه ويحترمه حين يحمله مناط المتدكايف، ويحترمه حين يدفعه إلى ممارسة وظيفته بالبحث والنظر، وأيضا هو يحترمه حين لا يلقى عليه في التشريس أو المقيدة بأمور متناقضة أو غامضة.

والمس العقل وحده هو موضع الاهتمام من الإسلام، وإنما الإنسان أيضا فيه قوة غير العقل تدفعه وتوجهه، وتحتاج إلى العناية والرعاية إنها قوة الفرائز والعواطف.

والإسلام كا اهتم بالعقل اهتم كذلك بالغرائز والعواطف الإنسانية .

فهو سهتم بها حين يهذب منها بالقانون الذى اقتنع العقل ببراعثه وأهدافه وعلله وغاياته، وحين تهذب العاطفة أوالفريزة فإن تهذيبها ارتقاء بها من السفح الهابط إلى القمة السامةة.

والإسلام محترم الفريرة من جهة أخرى، حيث إنه لم يحاول قتاما أو. الضغط علمها.

فهو وإن كان قد حاول أن يهذبها عجموعة القرائين والنظم، إلا أنه قد واعاها حق وهاينها حين أطلقها لدكي تمارس وظيفتها بشرط أن لا توقع ضروا على أفراد أو جماعات ، أو تمود بألم أو تقيمة على صاحبها محيث تنتقص من ذاته ، أو تحد من كرامته كإنسان خلقه الله ليكون مكرما ، ولقد كرمنا بني آدم وحماناهم في البر والبحر ، ووزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كـ شير عن خلفنا تفضيلا ،

ويتضح هذا التوازن السديد بين العاطفه الفردية ، ومكانة الإنسان ، أو بين هذه العاطفة ، والوسط الهذي يعيش الإنسان فيه إذا نحن تأملنا النصرفات التي أباحها الله الفريزة الإنسانية ، والآخرى التي حظرت الشريعة على الفريزة أن تعمل في إطارها .

وعلى سبيل المثال: فإن الإسلام يراحى فى الإنسان غريزة حب التملك ، فشرع به البياع لتنمية الفريزة ، ولكن قد حرم عليه الربا ، وأحل الله البياح وحرم الربا ، والفرق بينهما ظاهر جلى .

والماطفة الجنسية غربزة أباح الله هز وجل إشباهها بالزواج ، ولمكنه في نفس الوقت قد حرم ما عداء من سائر الوسائل . . وقل ومثل ذلك في سائر الفرائز الإنسانية ، والعواطف الق لا يخلو عنما كل إنسان .

ولو أننا تأملنا الحصائص النشريمية في الإسلام لوجدنا أنما كثيرة تخرج بنا عن إطار هذا البحث، ولكننا تحيل على بمض المراجع في الحاشية ١٠٠ لمن أراد الربد.

غير أنه ينبغي أن نضيف هنا ، أنه إذا كانت الشريعة قد امتازت بما تمتاز به من خواصر وتميزات ، فإن أخص ما تمتاز به العقيدة أنها واضحة وضوحا يريح

 <sup>(</sup>۱) راجع الاخلاق في إطار النظرة التطورية ـ ج ٧ المؤاف ودستور.
 الاخلاق في القرآن ـ مجمد عبد الله دراز.

الإنسان حين يتساءل عن أصله ومنشئه وحين تتقلب به الانفعالات والآحرال . في حياته، وحين يتساءل عن مصيره بعد الموت، إنه في كل ذلك لاجيء إلى قوة واضحة لديه مطمئن إليها وانق ما، فهر لذلك سعيد غاية السمادة يعيش حياته مطمئن بغير عقد تفسية ( الذين آمنوا وتطمئن قلوم، بذكر افقه، ألا بذكر الله علمئن القلوب).

ومن أجل هذا التوازن الذي تعدثه الشريمة ، وهذه السعادة الناتجة عن المعقيدة كان حقد الفرب على المسلمين الذي تتبع هذه الممكايد والتخطيطات التي تسم دف النيل من الإسلام والمسلمين .

إن الغرب حريص دائما على الاحتفاظ بالآرض لاستثمارها والسيطرة على خبراتها ، وهو حريص دائما على السيطرة على الأفراد المسخيرهم والانتفاع بهم في زيادة ثرواته وممتلكاته ، والكن هذا العالم الإسلامي قد المتنع على المستعمر وأفض مضجمه .

ومن حقنا أن نقساءل لنقف على الحقيقة عن سر قوة المسلمين الى أرهبت المستممر : يجيبنا وكاردنر ، على هذا النساؤل فيقول :

( إن القوة الى اسكن في الإسلام هي ألى تخيف أوريا ) 🗥 .

ويشرح و لورانس براون ، ذلك الممني بقوله :

( . . ولكن الحطر الحقيقى كامن فى نظام الإسلام وفى قوته على التوسع والإخصاع ، وفى حيويته إنه الجدار الوحيد فى وجه الاستعمار الآورى ) (٢٠). أما , ولم جيفورد بالكراف، فيدلنا على مصدر هذه القرة العظيمة ،

<sup>(</sup>٢) المصدر العابق ص ١٨٧٠

ومنبع هذه الطاقة الواهرة فيتراد :

( مَن تُوارَى الفَرآن ومديلة مكه عن بلاد العرب ، يمكننا حيلتُكُ أَن لري العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يبعده عنها إلا محمد وكتابه (١٠) (٢٠).

ونهاية المطاف أن هؤلاء السكانيين إنما يعبرون عن اهتهام العالم غير الإسلامي على اختلاف ملله وتحله بالإسلام والمسلمين ، واسكن هذا الاهتهام ليس دافعه الآخرة الإنسانية ، أو العرفان بالجيل ، وإنما دافعة في الحقيقة الإصرار الشديد على النيل من الإسلام والمسلمين .

والذي يستبطن الأمور يجد أن الهدف والغاية لا تتركز في محاولة الانتصار على المسلمين والإسلام ( يريدون على المسلمين والإسلام ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبي الله إلا أن يتم نوره ولوكره الكافرون)

و تترك هذا المجال الرحب آملين أن يغنى المثال هن المقال والإشارة هن طول المعبارة إلى بحال آخر هو الطرف الثانى في إبرازالحقيقة ، وهو الذى ادعته البابية الشريمة الجديدة التى تحل محل الإسلام الذى أعلنت قرة المهين ( زربن تاج ) هن لسخه و توقف العمل بمقتضاه .

# خصائص الناسخ:

سوف تحرص غاية الحرص بمشيئة الله تعالى على أن لا يشدنا الحديث إلى النفاصيل والجزئيات في شريعة الباب أو هقيدته ، ذلك أن ددُه المعقيدة وتلك

<sup>(</sup>١) الفارة على الدالم الإسلامي ـ ١. ل شاتيليه ص ع ي .

<sup>(</sup>٢) حقيقة البابية والمائية د/ عسن هبد الحميد ص ١١،١٠٠

الشروه المحمد أن يدركها كل إنسان إذا هو أخذ كل طرف مصاد لجزئيات وقفاصيل الدنيدة الإسلامية والنهريمة التي جاء بها سيد المرساين والتي ومن ناحمة أخرى فإن الاسترسال في الامنان والدراهد الله جاء بها الباب محكم أن تؤدى إلى ملل الفارى، والدكانب معاذلك أنها أمنان لا يربطها جامع سوى الجامع المام وهو النيل من المجتمع الإسلامي الكي السهل السيطرة عليه من قبل المستعمر وأعداء الامة الإسلامية.

وأفضل من محاولة شرح لمحلة غير مفهومة أو استرسال في أمثلة لا وابط بينها ولا جامع أن لحاول الإشارة (ل خصائص هذه اللحلة وأهم ما تتمير به. ﴿ ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَسْمِعُ بِهِ . ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ ا

وختمانت هذه النحلة كثيرة ومتمددة منها أنها تحلة لا تهتم بالجانب المقلى في الإنسان وهو محور الخطاب وأساس النسكليف، ومن أجل ذلك فإن مؤسس البابية يممد إلى محاربة المقل في تكوينه والنمور بذاته، فهو يحرم هليه كل معرفة مكتسبة وعنمه من مطالعة أي كناب سوى كتب الباب التي تفتقر إلى أسلوب الأداء المقنوى، كم تفتقر إلى إثارة الحيال والتصوير الفني، وبعد ذلك وقبله هي تفتقر إلى الاتساق المنطقي في أية موضوع من الموضوعات التي تعالجها.

ه في أن شريعة البابية على خلاف من الشرائع السماوية في تقطة البداية والمحور والآساس.

إن المحور والاساس في أى ديانة هوالعقيدة التي ينبئتي منها كل تشريع ويتأسس عليها كل نظام، ولذلك فإن الديانات المحترمة في العالم تهتم بأن يـكون محورها متفقا مع المنطق منسجما مع العقل احتراما لهذه الجرهرة في الإنسان وحصولا على أفضل النتائج التي تؤثر على الفارد وعلى الجماعة إجميما.

أما الشيرازي على محمد فإنه قد فاجأ أتباعه في نهاية أمره بأنه إله متصرف في السكور . والمقل البشرى لا يستطيع أن يجمع صفات السكمال الإلهية على من همع له حسفات النقص والعموز ، ذلك أن الحاصة والدهماء جميما يرون في ذلك درباً من الشناقض الصارخ .

وهو يدهى أن آدم ليس أول البشر ، وإنما سبقه أوادم آخرون في جانب الماطي إلى ما لا نماية .

والعقل البشرى لا يتحمل أن يضرب بفكره في الماضى السحيق بغير نهماية ، ويرى في ذلك إهدارا له ولوظيفته في التفكير والتعقل، هذا بالإضافة إلى أن هذا الحسكم لا يستند إلى منهمج من المناهج فمثله مثل دعوى الفلاسفة غير المؤلمين وهم قلا من البشر لم يحظوا من المتاديخ بنظرة احترام أو تقدير .

وما دام الشيرازى قد رأى ـ أو رئى له على أصح الآفوال ـ أن العالم قديم قدم لا أول له فإنه لحذه الفكرة يقول إنه لا نهاية لحذا العالم .

وكان على الشيرازى أن يحل معضلة الجزاء الحُلقى التي تجد حلا مريحا لها عند القائلين بالبعث والجزاء، وإذا كان هو قد أنكر اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب كما يعقله المتدبئون ، فإنه لن يستطيع أن يبرر عمل الفضيلة ومباشرة الأعمال الحيرة والدفع إليها، والتحذير من الوذيلة والانفاس فيها.

وليس المقدينون وحدم هم الذين يمقلون الربط بين الآخلاق والقول بالجزاء الآخروى ، وإنما هناك جهور كبير من المقلاء يستريحون إلى هذا الربط ، ولا يحدرن أنفسهم يستريحون إلى غسيره من الحلول التي قدمها أصحاب الممقول الشاردة .

ريبدو أن الشيرازى قد شعر مجرجه فى هذه القضية فلجأ إلى الحل الساذج القديم الذى يرى أن فسكرة الثواب والعقاب (الجزاء الحناقى) يمسكن أن ترادف السعادة والآلم عمناهما الفردى الرجداني .

فالذي يباشر الفضيلة وبعماما يجد من نفسه راحة وجدانية واللك هي جائله والذي يقارن الإنم ويجاني الفضيلة ايس له من جزاء سوى ذلك الشعور الداخلي بالالم والندم على ما باشر أو اقترف .

على أن تحمس الباب الشيرازى لشرح فكرتى الفضيلة والرفيلة ليس كبير والنقاين لها لم يشغل فكره أو جهده، وإنما الجنة والمار عنده أيا كان الممنى المراد منهما فإنما قد وجدا فقط لكل من ينسجم مع شريمة الباب أو يجافيها.

والست أظن أن في هــذه التماليم أو بعضها ما يشهر إلى احترام العقل في أهم جزئية من أجزاء الديانة وهي المقيدة .

والامر في الشريعة التي ينبغي أن الحكون مؤسسة على عقيدة راسخة ثابتة ليس بأذل استهتاراً بالمقل ، ولا مجافاة بالتفكير .

فأمور الشريمة عنده في الغالب غير مفهومة .

فهو في الصلاة ومقدماتها يركز غاية التركيز على الطهارة خاصة الوضوء، ويغير تعليق على مادة الطهارة وكيفيتها ، فإننا نجد هذه الطهارة نفسها بلا هدف ولا مغزى .

فالوصور في شريمة الإسلام شرط صحة للصلاة ، ولكنه في شريمة الباب أمر غير مفهوم ، إذ أنه على الجملة بمكن القول بأنه لا صلاة عند البابيين ، وإذا كانت عندهم صلاة فما كيفيتها وما عددها وما شروطها وما أركامها؟ إن الشريمة البابية صامتة عن دذا كله .

والشيء الغرب أن البياب قد ابتكر نظاما للأذان غير ما هو موجود في الشهريمة الإسلامية .

والآذان من حيث حقيقته إدلام بدخول وقت الصلاة، وإذا كانت الصلاة عندهم أمر غير مفهوم الحقيقة أو الهاهية، ولامفهوم الومن والشروط والاركان، قاذا عنى أن يكرن الآذان دندهم؟ إنه أمر غير مفهوم. وإذا تركنا الصلاة إلى الوكاة لوجدنا أن شريعة الباب تأمر بإخراج الحس فسكن لا علم سبيل الفهر والجبر وإنما هو أمر اختيارى لا يجوز أن يجمر الفرد عليه لا من الساطة الومنية ولا حتى بالتوجيه الروحى.

ومن حق الرجل المادى أن يتساءل، لماذا أتنازل هن جزء من مالى من غير أن تكرن السلعاة الدينية مرغبة فيه أو دافعة إليه ١٤ ومن حقه أيضاً أن يتساءل هن الفائدة التي يمكن أن تعود عليه إذا هو تنازل عن جزء من ماله افيره من البشر. أذا كان الجواب هو ذلك الشعور الداخلي بالارتباح الذي يمكن أن يستمتع به الفرد حين ينتصر على إرادته ، فإننا نقول : إن معظم الحلائق محصلون على متعة أكبر حين محتفظون بالمال عندهم ويرون ثروتهم في ازدياد .

فإذا كان الانتصار على الإرادة يرضى الضمير الإنساني ، ريمتع صاحبه فإن الاحتفاظ بالمالكاملا غير منقوص يرضى عاطفة حب الملك ويمتع صاحبها

وما دام النواب والجزاء هو المتعة الداخلية ، فلمكل أن يستمتع بالطريقة التي يراها .

وتظهرخاصية هذه النحلة فى عدم احترام هذا العةل بوضوح فى مسائل الصوم والحج يسارى درجة وضوحها فى الزكاة والصلاة إن لم يزد.

و إذا ما انتقلنا إلى خاصية أخرى من خواص هذه الشريمة ، فإننا نجد أول ما يفاجئنا من هذه الحواص المتعددة أن هذه النحلة في جانها التشريمي لا تأخذ في اعتبارها الانسجام بين الشريمة والأفراد الممكلفين ما .

فالشرائع المحترمة تنطلق من قاعدة التناسب بين إمكانيات الفرد المخاطب بالتشريـم والاوامر والنواهي التي يكلفوا بها .

غير أن شريمة الباب قصد من ورائها أن لا يرتقى إلى هذا المستوى ، إذ أنها نخلة قد وضمت لقصد النخريب والنضليل .

والشواهد على عدم الانسجام بين الأوامر والمأمورين ، أو بين التكليف والمكاف كثهرة ومتعددة .

(مع - البائية

له لله الله في تشريعهم اللاحوال الشخصية ، فإن من مات عنها زوجها كبيرة كانت أو صفيرة وعلى اختلاف ظروفها وأحوالها يجب عليها أن تتزوج بمد خمسة وتسمين يوما من غير أن يقبل منها عذر أو تبرير ، وإن لم تفعل تفرم خمسة وتسمين مثقالا من الذهب تدفع للجاس الآعل البابي ، باعتبارها كفارة تأخير .

أما الرجل الذي تموت زوجته فيجب عليه أن يتزوج بعد تسعين يوما ، وإلا غرم تسعين مثقالا من الذهب تدفع لنفس الجهة من غير أن يقبل منه عذر ، أو يستجاب فيه لشفاءً الشافعين .

وإذا بِلقَت البِنْت الحادية عشرة من همرهاوجب ترويجها فورا منغير مراعاة الومان أو مكان ، ومن غير احترام لنضج الاعضاء الانثرية أو عدم تضجها .

والمتصفح لشريمة الباب لايحتاج إلى طول التأمل لمكى يدرك أن هذه شريمة لا تهتم بالتناسب بين المكلف والتمكيف.

ومن خصائص هذه الشريعة أيضاً أنها قصيرة النفس في النشريع لا تصل في الخالب بكل أمر إلى غايته من حيث نواحده التي تضفط جزئياته وتجمع شتاته .

ويكفينا مثال على ذلك كلامهم في المواريث وتوزيع الثروة التي تركها الفقيد للاحياء من بعده .

ولسنا بحاجة إلى التذكير أن نظام المواريث في الإسلام قد أخذ في اعتباره الاسس رالقراعد التي تخلق جواً من الانسجام والتوازن الاجتماعي والاقتصادي والنفسي على السراء، الامر الذي أدمش الدنيا ، وأخذ على علماء التشريم فكرهم وتقولهم .

أما الشيرازى فقد غير هذا النظام ولسخه بين أتباعه ، ووضع بدلا منه نظاما ارتضاه وارتضاء أتباعه ، فجمل باقى التركة بعد مصاريف وتسكاليف الجنارة والدفن من ستين جزءا تخرج منه الاجزاء بكل وارث حسب استحقاقه فردا .

يقول هوارت [ إن التركة توزع عند البابيين بعد تـكاليف الدأن على الوجه

َنَكَنَى: ٣/٩ للأولاد و١٠/٨ الزوج و ٧/١٠ الرالة ، و١/١٠ للأم ، و ٦/٥٠ الرّخ و ٤/١٠ للاخت ، و ٣/١٠ اللملم ، ولا حق في المبراث الهبر هزلاء ولم أن يفيوا غيرهم ]

#### وطنت الجنة بقولما :

[ يظهر أن توزيع التركة على هذا الوجه ناقص لأن بحموع الموزع من النركة ليس واحدًا صحيحًا ] ١٠٠ .

وعلى الجلة فإن الشريعة البابية لم تهتم بمعالجة قضايا الإنسان في جميع مناحيها غضلا عن النقص في النواحي عراجت ، فجرانب المعاملات ، وقواعد الافتصاد على العموم ليس لما في شريعة الباب نصيب ، ونظام الآخلاق ، وضبط سلوك الإنسان الخلق لم يقو الباب على مناقشة قضاياه (٢٠).

فأن الناسخ من المنسوخ ١٦

## وقفة قبال الاستقراد:

إن الكاتبين في البابية عقيدة وشريعة تأخذهم الحاسة غالبا فيحكمون ولم. حده الشريعة بأحكام تطابق بعض جزئياتها أوكاما ، إلا أنها لا نطابق الحدف العام عنما ، فلدينا من المراجع الكثير ، ومن الؤلفات والكتب التي يرى أصحابها أن تشريعة البابية وكذا المقيدة بين المياهما أسباب ردهما ، وأن من وضعهما قد أخطأ في وضعه لحدة النحلة عالما من عقيدة وشريعة ، ذاك أنه لم يحسن المنة ولم يحسن الاداء ، وأنه لم يراع في شريعته كذا أوكيت .

وتحن توافق على المقولة الآولى وهيأن فالشريعة البابية، من النقص ما يردعا ومن المسألب والسخف ما يؤدى إلى ازدراء الناس لها وعدم احترامهم لمبادئها .

<sup>(</sup>١) و دائرة الممارف الإسلامية ، مقال هيوارث ص ، ٢٢ ج ٧ .

<sup>(</sup>٢) راجع المقال الثالث من البابية \_ ظهر

والمكننا لا نوافق على أن هذه النة نصر والمسالب قد وقدت دون إدراك من واضميها ، أر سبقت إلى أذهامهم من غير وعلى أو شمور بها ، ذلك أتنا نأخذ في اعتبارنا أمرين في الحسكم على الاشياء هما : الهسدف ، والوسيلة لتحقيق هذا الهدف .

وإذا أخذنا في اهتبار ناهدين الامرين محد أن بينهما انفاق والسجام فيما يتعلق ﴿ بالهدف من الديانة البابية ، ووسيلة الوصول إلى هذا الهدف .

ولقد سبق أن المستمدرين وأعداء الإسلام قد أزعجهم من الشريمة الإسلامية أنها مه قولة متوازنة تلائم بين الفرد والتشريع وبين الجاعات والقانون، وأنها كافية لا تنزك ثفرة بغير ممالجة، ولا جزئية بغير قانون، وهي جده الحصائص وغيرها قد خلقت محتمما بريثاً من المقد متأبي هز الاضطراب، تزيه هن النقيصة في الاخلاق والآداء، وهم يريدون من أجل ذلك وغيره أن يحصلوا على مفتر كذاب هنا أو هناك مخلخل هذه الملاقات أو تلك، ويفصم هرى الروابط بين أفراد الآما، ويقطعهم عن كل فضيلة، ويفصل بينهم وبين الدوافع إلى الخير والعمل، ناجل، ويقطعهم عن كل فضيلة، ويفصل بينهم وبين الدوافع إلى الخير والمدل، ناجله، ويوقع بينهم الاضطراب ويدفعهم نحو الجهل والمرض والموذ.

ولا يكون ذلك إلا بعقيدة غير معقولة وبشريعة لا تؤدى إلى رفعة المجتمع . ولا إلى الحفاظ عليه من الاضطراب ، ولا لصيانته من النقائص .

وهذا ما كان بالفعل في ديانة الباب.

إنها من حيث البواعث والذايات ، ومن حيث الاسلوب والهدف ، وضمت وضما يتناسب مع الخطة القروضهاأعدا. الإسلام قبل أن يوجد الياب أوالهابية.

غير أنها في مرحملة التطبيق قدكشفت عن بعض الأخطاء القطبيةية الى أدت. إلى انصراف الناس عنها ، والتي يمكن المستعمرين وأعداء الإسلام العمل على. تلافيها في المرحلة القادمة .

# لبهائية ومحاولة لإيقاد

تملك هي الحاقة الآخيرة في الخطة الاستمهارية التي تستهدف الإسلام والمسلمين دوالتي خطط لها بعناية ودقة بعد هلاك الباب وأثناء حياته .

واقد رأى المستعمرون على اختلاف أشكالهم أنه من الممكن بعد هلاك اللهاب أن تختلف ط ثفته من بعده حول زعامات متعددة محيث يأكل بعضهم بعضاً مريندفع أدنى احمال لنوحيد بعض طوائف المسلمين حتى ولوكانك وحدتهم على الشر .

وتخير المستعمرون من بين هذه الطوائف المتنازعة طائفة يدهمونها مباشرة مويدفمونها إلى ما يريدون بفير موازنة ، وهذه الطائفة هي تلك التي تلف حول الميرزا حسين على المازندراني الذي أعدته الدرلة الروسية لتولى هذه المهمة الطحديدة بعد أن استفد الباب كل طافاته وما يستطيع أن يقدمه .

# مع مؤسس هذه الطائفة :

وعرفت الطائفة الجديدة بامم والهائية ع

ومؤسسها و الميرزا حسين على البهاء . .

ولقد وقد المهاء في مازندران أو في طهران على رأى آخر مع نهاية عام ١٨١٧ م يهين الفجر والشروق .

وكان أبوه هو و المهرزا هباس بررك النورى ، يعمل موظفا بوزارة المالية . وأمه وخاتم جانيه ، كانت هي أول الورجات لآب مزواج ارتفع هدد زوجاته غيما بعد إلى تسم زوجات على رأى وأربع زوجات على رأى آخر .

والميرزا حسين هو ثالث خمسة عشر من الآيناء من بينهم عشر ذكول إ

وقد اشتهرت هـذه الأمرة برلائها الشديد السفارة الروسية وعلاقتها الطبية بالروس.

أما زوج أخته و الميرزا بجيد ، فإنه كان يعمل سكرتيرا للوزير الروسي المقم بالسفارة .

كما كان وأغاخان والصدرالأعظم للدرلة الإيرانية آنداك والمعروف مخيانته لوطنه ، وهمالته للروس صديقاً لحذه الاسرة ، وكنير التردد لها والحرص عليها .

وهذه العلاقات مع الدولة الروسية كان لها أكبر الآثر في تخطيط مستقبل حياة بعض أفراد هدده الاسرة مثل يحيى الماقب بصبح أزل ، والميرزا حسين ـ موضع الدراسة والمعروف فيها بعد بالهاء .

#### هلمه وثقافته :

والقد سجل الناريخ السبت للبرزا حسين نجابة عالية وذكاء فذ .

وبهذه النجابة وهذا الذكاء توجه الميرزا حسين منذ طنواته الأولى إلى عارم الصوفية وممارف الشيعة . ومأثورات المتكامين ، وبقيا الفلسفة القديمة خاصة الفكر السرف على في بهم شديد وبإخلاص منقائع النظير والمقامل في نوعية النقافة هذه يحد أن لها دلالة خاصة حيث أن جلها يتوجه بمقلية التمرس عامها وجهة عددة لاداء وظيفة معينة .

وعلى أية حال ، فإن الميرزا قد أظهر براهة عالمية فى تلك الدارم ، وهو ما يزال دون العشرين ، فهو قد اشتهر منذ الرابعة عشر من عمره بالقدرة على الحديث والحدوش فى علوم الشيعة والمتدكلمين ، ونقال الروايات الشيعية وفهم الأسلوب الصوفى .

ثم بعد ذلك كان محضر مجالس العلماء ومجاول ويناقش مستفيداً فيما يعرضه

من معلومات بعلوم الشيعة وغيرهم عن درس علومهم وآراءهم ، ومستفيداً في أسلوب درضه للمعاومات بطرائن الفاسفة وأساليب السوف طائبين .

على أن هذه الثقافات كلما كان لها أرُّ شديد ولاشك في كتبه التي كتبها فيما بعد وفي أحاديثه ومجادلاته

# إنكاره للاطلاع والقراءة والوقوف على معارف عصره:

غير أن القضية الهامة التي تمر على الباحثين مرورا سريما ، أو يمر عليها الباحثون بغير تمليق كاف هي قضية إنسكار الميرزا لوقوفه على أى نوع من ممارف عصره ، و[نكاره الاطلاع على ما كنبه المتقدمون الاوائل أوالمماصرون من أبناه جيله وآبائه الاقربين .

وهذا الإنكار المتعمد قد وردك الله المرزا يؤكده تارة بالقسم المغاط، وأخرى عره مر الكرام، ولكنه على أى حال من الاحوال لايستطيع تر ثة نفسه بسبولة فثقافته منتشرة بين أبنساه نوعه من معاصريه، وقد انظرت عليها كنبه ومؤلفاته، واعترف بها هو نفسه ضمنا أو صراحة في بعض مؤلفاته.

غير أننا هنا لا تريد أن تتوقف هند حدود بيان كذبه في دده القولة ، فلقد كذانا هذا الجهد بعض المكتاب المماصرين فيها تشروه هن البهائية (١) .

ومن حق الباحث أن يعجب من هذا المرقب الذي وقفه الميرزا حسين على ، فائك أنه الميس من الفخار أن يدعى المرء أنه لم يقرأ آثار بني نوده ولم يقف على معارفهم ، فاما يفخر الميرزا بهذا الموقف ؟ . .

<sup>(</sup>١) كتب الاستاذ إحسان إلحى ظهر فصلا في مداية كتابه عن البائية ناقش فيه هذه القضية مع قضايا أخرى هامة يحتاج القارى، إليها ،

قد يرى بعض الباحثين فيها يرون نعليلا لهذا الموقف أنه رجل مشكبر مفرور اعتر بما عنده من حصيلة القراءات المختلفة والسبه لنفسه متكبراً على ثقافات الآخرين (۱)

ونحن ترافق على هذا الافتراض وتعتره قابلا للصدق خصوصا وأن نفسية الميرزا حسين على البهاء نفسية معتلة مريضة بطائفة من الامراض المختلفة الى تمترو النفس أو تتجمع هليها .

واكننا لا اوافق على أن هذا هو السبب الوحيد أو الجرهرى وراء هذه الافتراءات .

إنه يبدو لنا سبباً صَدَيلًا واهيا حين التحقّق من الحدف الحقيقى الذي يرمى إليه الميرزا وأتباعه والمخططان له .

إن الميروا قد أراده المستعمرون وخونة الإسلام قذيفة محددة الهدف تصوب إلى جزء حساس في جدار الإسلام وحصنه المنيدم .

ومع هذا الهدف الصخم لا يمكن تعليل الاحداث بأمراض جزئية تمتور فرد أو تتجمع عليه ، وإنما ينبغى أن تعلل الاحداث بعلل وأسباب بمكاني. الغايات والاهداف ، وتنسجم السجاما كافيا مع البواهث والدرافع .

إن أعداء الإسلام قد أرادرا للميرزا أرلا أن محارب الإسلام والمسلين في جزء هام من عقيدتهم وهي مقيدة ختم النبوة ، حيث انطبيع فؤاد كل مسلم وعقله على أن النبي عَيَّاتِينَّ هو خاتم الانبياء والمرساين و فهو العاقب لانبي بعده ، وهو المخاطب بقوله تعالى : و ما كان محد أبا أحد من رجاله كم رلكن رسول الله وخاتم النبيين .

وهذه المقيدة الخاصة أثرت ولحد كبير في نفوس عامة المسلمين وخاصتهم ، فأحدثت بينهم وحدة فكرية منقطمة النظير .

<sup>(</sup>١) انظر للرجع السابق.

والنيل من هذه الوحدة الفكرية والوجدانية لابد من دفع أحد العملاء اليدعى أنه نبي .

وناموس الانبياء العسام وخاصيتهم الذانية التي تنضم إلى كابير من الحواص الاخرى فتميز الني عن غيره من البشر هي أن الني لم يطلع على معارف عصره ولم يتحدث جا ، ولم يقع تحت تأكيرها ، ولم يتفوه بمقتضى مصطلحاتها الحاصة بها ولم تحدكه مفاهيمها وحدودها ، فهو بعيد عن كل ذلك غاية البعد .

ذلك أن الذي حين يتلق عن ربه إنما يتلق عنه ما يريد الله أن يبلغه للناس فيو لا يبلغ إلا ما أمر به م يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك رإن لم تفعل فما بلغت رسالته واقه يعصمك من الناس .

والآنبياء لا يفعلون إلا ما يؤمرون به ، فإذا أمروا بشيء فعلوه على وجهه الاكل كا يريد الله منهم .

والآنبیا، لا یقرلون أو یفملون صادرین فی قولهم أو فعلهم عن هوی شخصی أو میل ذاتی د وإن تقول علینا بعض الآناویل ه لاخذاا منه بالیمین ه ثم لقطمنا منه الوتین ، وقبل أن ینزل الوحی علینا یکون فارغ الذهن خالی الوجدان لا یدری عنه شیئاً .

وعلى الجملة فإن الرسول أى رسول لا يصدر فى قوله وفعله إلا عن مشيئة الله تمالى وقل لو شاء اقه ما تلوته عليكم ولا أهراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ه .

يتبين من هذا وكثير غيره أن الني أى ني من خواصه الذاتية أنه لايطاع على علوم عصره، وأنه لا يقرل أو يفعل محكوما بثقافة سائدة أو معرفة مؤثرة، أو هوى مسيطر، أو وغبة شخصية.

يملم هذا كاه أعداء الإسلام الذين يدرسون كل صغيرة وكبيرة فيه ، لابقصد اهتناقه النجاة ، أو خدمته باعتباره آخر الآديان والهبمن عليها ، وإنما

يقصد الدس له والنيل منه (١) .

وإذا كان الميرزا قد قدر له في خطة المستعمر المسامة أن يدمى أنة اي فرنه من المناسب له أن يحقاط غاية الاحتياط فيدعى لنفسه ـ ما أمسكن ما يراه المسلمون خاصية أو خواص النبوة الذائية .

ومن هذا المطلق وحده دون سواه ـ على ما نرى ـ ادعى الميرزا أنه لم يطلع على ها نرى ـ ادعى الميرزا أنه لم يطلع على هارم عصره ، ولم يقرأ عارم الارائل ، ولم يقف على معارف الهااسكين من المبشر أو المعاصرين من بي نوعه

ولا ما نع هذاك أن ينضم إلى هذا السبب الجوهرى أسباب أخرى يكون الحافز إليها مرض من أمراض الفلوب أو علة من هال النفس التي لاحظ لهــا من الدنيا إلا المرض، ولا من الآخرة إلا الهوان.

والشى، الخريب أن حركة الناديخ المستمرة لم تؤثر في مقلية الميرزا أوالخططين. له ، فإن الناديخ شاهد حتى على أن كل هدعى للنبوة مهما بالغ في الحيطة والحذر، فإنه يترك صرخة عالية في واد وردحم بالآذان الصاغية توضح كذبه وخيانته واقترائه على الله والناس وأحكنهم قرم لا يفقهون.

# دخرل في الباليمة :

واش المبرزا حدين ببحث عن مجد زائف يرضى به غرورا أرهن ، ومكانة الجتماعية أحسر أنه قد فقدها بإهمال المجتمع له

والنفوس المريضة تخطى. الرسيلة إلى الأهداف العظيمة أحياناً ، وقد تخطى. الوسيلة والحدف تحو مجدأو مكانة يبغيها أصحاب تلك النفوس .

<sup>(1)</sup> انظر فى خواص الانبياء بحوهة محاضرات أبى الحسن الندوى المنصورة. تحت عنوان النبوة والانبياء فى ضرء القرآن ،

والمبرزا حسين على لم يدخل في البابية مخاصا لها أو مفتنما بها، ولم يتابع زعيمها وإمامها ولاء له أو حبا فيه، وإنما تبعه لاهداف كثيرة أهما : البحث هن الجد الزائف، والمكانة الممتازة التي تخيلها، أو خيلت له .

فدخل إلى البالية منذ أرائل إعلامًا .

و لكن المفاجأة الغربية التي لم يكن يتوقعها أنه لم يكن بين رجالها الممتازين ولم يدخل في حروف حي ، في حين أن أخاه الاصغر يحي الملقب يصبح الازل كان من بين أفراد الطبقة الممتازة .

ويظهر لى أن أحداء الإسلام الذين خططوا للمراحل المختلفة لهذه النحلة المحكرتوا قد سلطوا التنوء بعد على الميرزا حسين فى حين أنهم قد ركزوا بشدة وحتاية على محمى صبح الازل.

ولكن دهاء المهرزا حسين قد ساءده فى فترة من الفترات على أن يقفل الى مركز العنوء محيث يظهر أمام الناظرين بأنه هر الوحيد الذى يصلح لتمثيل الدور القادم.

وقد أتيحت له فرصة سانحة ما كان لمثله أن يجملها تمر من غير أن يستثمرها يأقصي الطافة المكنة .

و بيان ذلك بشى. من التفصيل بتضح حين المتمرض أهم أحداث المؤتمر الدى هقده الباييرين في بدشت .

إن أمِرَز شخصيات هذا المؤتمر كما هو معلوم شخصية زرين تاج ( الطاهرة ) وأن أمِرَز ما يهتم به المؤتمرون من قضايا قضية نسخ الشريمة الإسلامية .

ولقد انتخب أن زرين تماج حين أهلمت عن نسخ الشريمة الإسلامية عرضت المؤتمرين إلى تصدع ، ظن البعض معمه أنه صددع لا يرأب وشعث لا يلم.

ووسط هذه الازمة الطاحنة تقدم حسين على بنقافته وقدرته على الجدل

والسفسطة فشرح صورة الواقعة بطريقة مضللة استطاع من خلالها أن يسكم المؤتمرين وإن كان لم يستطع إقناعهم.

رمن المروف أن السرفطال قد يستطيع أحيانا أن يسك محادله ، وإن كان في معظم الاحيان غير قادر على أن يحل معه معضلات الأمور حلا يرحى وجدانه وفؤاده.

ولكن على أية حال فإن هذه النتيجة التي توصل إليها المازندراني قد أعطت فرصة من الصمت يمكن من خلالها أن يتخذ المؤتمرون قرارا بإحالة القضية برمتها إلى ماه كو ، حيث يقبع هناك زعيم البابية وإمامهما ليقول فيها الكلمة الهائية .

ويبدر أن هذا المرقف قد أثار إعجاب زرين تاج بشخصية المهرزا حمين على وأعطى فرصة الآخه أن يتسلط هليها بقرة شخصيته وطفيان فقفته بحيث يقول المؤرخون الثقات لحركتي البابية والبائية أن زرين تاج لم تعد تدلى برأى أو تتخذ قرارا في موقف ، أو تعبر هن خاطرة من خطراه النفس ، أو تدلى بدلوها في مسألة من المسائل إلا بعد أن ترجع في ذلك كله إلى المازندراني .

وقد حرص المازندراني من جهة أخرى على الطاهرة حرصه على الخيط الذي سيوصله حتما إلى مراكز الشهرة ، ويتيسح له فرصمة ليست بالهيئة من الذيع والانتشار .

والشيء الغربب أن المازندراني قد استطاع ومن خلال الطاهرة وفي صحراء بدشت أن محصل على لقب اختاره المفسه من خلال قراءاته في السكتب القديمة، ووضعه سرا على لسان الطاهرة . فخلمته الطاهرة عليه في جلسات المؤتمر العامة وهذا المقب وروساء الله .

وبقبين من هذا أن لقب الهاء لم يمنحه زعيم البابية المازندراني كا منح أتعاب كنيرة الميره من الاتباع والرفاق . والتيء الذي لا يخفى بعد هذا كاء أن خطرات المازندران في إطار الحركة البابية كانت محسوبة في حدود المتفعية الشخصية ، وما يحسله من تتاتيج ذائية.

ولذا فدإنه كان يتميز بطباع وتمتداز أهماله بسماف تؤكد بوضوح مده المقرلة.

فهو مثلاً لم يمكن مندفع فى تأييد البابية إلى الحد الذى يعرضه المحطرك فعالت الطاهرة وعشرات غيرها ، الذين دفعهم الحماس إلى الموت فى سبيل الدعرة الآثمة ، أما هو فالم يمكن يورط نفسه فى شىء من ذلك حتى ولو أدى به الأمر إلى مداحنة الحماكم ورفاقه لينجو أبنفسه وبنفوس أتباعه الفلائل .

وسجل تاريخه حافل بأشياء كنيرة اعتبرها المؤرخون منسجمة مع طباهه التي تميل إلى الجنن أو المداهنة واللفاق .

وتحن وإن كنا لا تخالف في السبة تلك الخلال والسجايا إليه ، إلا أننا عجب أن تضيف سنبا آخر وهو أنه لم يسكن علصا للبابية ، ولا از عيمها بقدر ما كان علصا لهراه مستجبها لمبوله ورغبانه .

# صلته بالمستممر وخيانته الإسلام والوطن :

لقد أصبح من المشهور على ألمنة الناس الذي يرقى إلى حد التواتر في رواية الاحداث والاخبار أن المازندراني كان على صلة وثبقة بجهات كنهرة من الجهات التي كانت لها حرص شديد على هدم حصن الإسلام وتحطيم آمال المسلمين في الحياة.

وهذا الآثر المتواتر ، وتلك الآخبدار الى تشتهر هلى ألسنة الناس لا يشك فيها بل لا يعارضها هدو له ولا صديق ، ولا يخفيها أشياعه المعاصرون له ، بل ولا محاول هو كتمانها ، وإنما كان يذكر بمضها بدى من الزهو والفخاد .

وائن كان بعض البمائيين المتأخرين قد حارل إنكار بعض الحرادث الناريخية للما رأى من كاناية الحجل وسوء الانطباع ، اللذين تتركهما هذه الحوادث على الفرس الشرؤ. من بني الإنسان ، فإن هذا الإنكار الفسا يعتبر مصادمة الميار الاحداث الناريخية الني يرويها جماعة عن جماعة محيل العثل تواطؤهم على الكذب في نقل الاحداث والروايات .

ومن الحرادث التاريخية التي لها دلالة خاصة حادثة إقدام المازندراتي على عنمفه وفلة حيلته وحيلة أتباعه حلى محارلة اغتيال الملك، ناصر الدين شاه الكاجار مع دنفرانه وقوة سلطانه .

وحين المكشفت المؤامرة وبارت بالفشل ، حاوات الساطة القبض على الميرزا حسين على لينال جزاء خيانته وعقوبة جريمته .

واكن المعاجأة المذهلة أن السفارة الروسية في طهران وهل رأسها السفير المفارض (۱) قد تدخلت لحماية المازندراني، بل إنهم قد استضافره في السفارة لينكنرا من حمايته.

وحين أذهلت المفساجأة تاصر الدين شاه إيران أراد أن يستجلى الموقف وبالمرضحة وأرسل أحد ضباطة الخاصين إلى مقر السفارة لإحشار الماز تدرانى ثنية السفير الرومي معلنا بأن حمايته في السفارة الروسية في طهران إنما هو تحبير أكيد عن رضية الحكومة الروسية الن أعلنت أنها تهتم اهتماما شديدا بقضيته وتحرص دلى تبرئته مما نسب إليه .

ولم يقف الأمر دند حدود دور قسفارة الروسية في حماية المازندراعي .

<sup>(</sup>۱) كان ساير روسيا فى ذلك الرقت فى طهران هو «كنبان آخركى» وهى الشخصيا التى أشرة الإليها من قبل على أنها هى المسئولة عن تسكوين رتأسيس المركة الرادة .

ولكن وجهت الحكومة الروسية تعليماتها إلى الصدر الأعظم في إيران ، والذي كان هميلا لها في ذلك الرقت أن يتدخل بكل ثقله لحاية المازندراني ، وأن حمايته علك تعتبر مسئرلية خاصة له لا يجوز له أن يفرط فيها ، أو أن يقصر في القبام واجبه تجاهها .

ولما تأكد الروس أن الارض أصبحت ممهدة لتبرئة ساحة المازندراني سلمره بعد النكريم السلطة الإيرانية حيث حبسته مدة ثم قدمته للمحاكمة .

وفى جلسات محاكمة المازندرانى كان الناظرون يشاهدون السقير الروسى وهو محضر هذه الجلسات ، ولقد شهد السفير بنفسه أمام القضاء الإيرانى بطهارة المازندرانى وعلوكميه فى الشرف، واستحالة وقوع الحيانة الوطنية منه .

والتىء الغريب أن هذا الحادث نفسه قد أبرز قوة أخرى تحارل الاستفادة من المازندرانى حيث تدخلت بريطانيا الصليبية بكل نقلها هي الآخرى لحماية الميرزا حسين على ، وأصبح كل من النوتين يتحمس الاستفادة من هذا الإنسان المناذ في النيل من الإسلام والمسلمين ، واستغلال الأوطان المسلمة ، واستشمار جهود الشعب المسلم .

وحين حارات السلطة الإيرانية أن تتخلص من دلدا الوباد وتنذف به بعيدا عن بلادها ، أصدرت قرارا بإجلاء الماز تدراني رنفيه من إيران .

واعتبرت الروس هذه فرصة سانحة لإيواء هذا العاريد وأنباته والوصول إلى حمق مضاعره وقلبه ، وغرس عبتها في سويداء فؤاده ، فنقدم السنير الروسي إليه برغبة الحسكومة الروسية في أن تقدم إلى الماذندراني وأنباعه الجنسية الروسية وأن تؤله في روسيا المعزلة التي تليق به وجم .

وفى نفس الوقت تلقن المازندراني عرضا مماثلًا من الحكومة البر بطانية التي وغيت في منحه الجنسة الإنجلزية ، غير أن الروس قد رأوا أن استقدامه لروسيا يقال من حجم الاستفادة منه فهر من الممكن أز يذهب لبلد إسلامى آخر مجاور لإيران بقصد إحداث الدتن ، وصدع الحصن المنبع .

واقد كان حماس المازندراني قابل نجاه الحبكره، البريطانية ، فظل هنجذبا إلى الروس الذين وعوه هو وأصرته ، وكان لها عليه وعلمها الآيادي البيهضاء .

ولذا فإنه قد ذهب هو وأتباعه طبقا للتعابات إلى العراق ، ولشدة حرص الروس على سلامته أرسلوا معه إلى العراق عدداً من الجنود والفرسان حتى يبلغ مأمنه.

وهذا الحادث قد علق عليه المازندراني نفسه (١) محاولا نفى أنه خرج بالمبانة والذلا فقال :

إننا لم تخرج من إيران بالمهانة والذلة، وإنما خرجنا يحدونا هدد من فرسان الدولة الروسية والإيرانية حق وصلنا إلى الدراق بالحشمة والاقتدار .

وهذا الحادث الناريخي لا محتاج إلى شيء من التمايق أو التحليل ، فبو حلى في نفسه واضح في دلالته ، قوى في التمبير عني البواعث والفايات .

واكن هناك حادث آخر ينقل المنابع الحركة البهائية في نشأتها وتطررها القلة عظيمة .

حيث أن المازندراني في أول حياته كان بمالئا غاية الممالاة مندفما غاية الالدفاع في ليار الحكومة الروسية ، والكنه قد أنهى حياته على مائدة الاستعبار الإنجليزي ، واستمر خلفاؤه من بعده على عالاة تلك الحكومة ، والحرص هلى الدوران في فلكها ، فبعد خلاف دام فقرة بين المازندراني وأخيه صبح الازل

<sup>(</sup>۱) أشار المدرزا حسين إلى هذا الحادث فيما بعد بوضوح مخاطبا ملك الروس. في شيء غير يسهر من النملق في كتابيه وصورة الهيكل ، و و مبين ، .

رأت الحكرمة التركية التفريق بينهما، فذهب الميرازا حدين بتخطيط خفر إلى هكا بفلسطين، في الوقت الذي كانت اليهودية العالمية قد قررت أن يمكون لهم وطن قرمي في فلسطين بمكن أن تدبره الحكومة البريطانية.

والحى تتمكن الحكومة البريطانية من تدبير هذا الآمر لابد من سقرط فاسطين في يدها، وإن أمكن سقوط الخلافة الإسلامية في تركيها.

واعتبر الإنجابر تقل الميرزا حسين إلى فلسطين فرصة سانحة الشق الوحدة الإسلامية ، ومساعدة الإنجليز في الحفا. إن هم أرادرا الاستيلاء على فلسطين .

ولقدنقل الاستاذإحسان إلمي ظهير فقرة مطولة عن الداهية البهاتي أسلمنت يذكر فيها بالزهو والفخار ابتهاج البهائيين وسرورهم حين سقطت حيفا في يد الاستمهار الإنجازي في المشرين من سبتمبر ١٩١٨ م، وأبتهاج الإنجايز وسرورهم بمبد البهاء وني البهائيين عباس أفندي ابن الميرزا حسين، وكيف أن الجند وكبار رجال الجيش الإنجازي كانوا مختلفون إليه ازيارته، وأن الحاكم المسكري قد منحه وسام الفرسان البريطانيين تقديرا له على جبوده التي بذلها مساهمة في إسقاط الدولة والحلافة العثمانية، ومساعدته الإنجاز في الاستيلاء على فلسطين.

إن هذا الحادث والذي قبله إنما هما عوذجان لاحداث كثيرة ومتوالية تدل كلها على هدف تلك النحلة ووسيلتها إلى تحتيق هذا الهدف.

ومن جهة أخرى فلمل الفادى. الكريم يستطيع أن يضم هذه المواقف إلى مثيلاتها حين نشأت البابية ليحكون صورة متصلة الحلقات هن هدف خونة الإسلام من أبناء الإسلام .

### الجهر بالبهائية :

لقد كان المازندراني حذراً في كل خطواته حريصا لثلا يوقمه النسرع في خطرة لم تكن في الحسبان ، أو في حرج لا يمكنه الخروج من وهدته السحيقة

(م ٥ - المائية)

والذا فإنه لم يعلن عن قصده المطرى أو سره المسكنون فى زعامة البابيين إلا بعد فآرة من الزمن تمسكن خلالها من دراسة الموقف وتحديد المعشلات، ثم العمل على إذالة كل عقبة كثرد قد تعقرض طريقه .

فهو طرال فترة بقائه في إبران كان يعلن بأنه بابي مخلص بدافع بكل كيانه عن مبادىء الباب، وببذل كل ما يستطيع من أجل حماية مبادئه وأهدافه.

ذلك أن كان يخشى البابيين الذين تجمعوا بعد دلاك الباب تقريباً حول أخيه لابيه يحيي صبح الآزل استجابة لوصية الباب نفسه الذى خطها بيمينه، وختمها هاتمه ، وختمها

و هو من جهة أخرى كان يخدى بطش السلطة الإيرانية ، كا بطشم من قبله بالشيرازي زعم البابية .

وحين أهلنت السلطة الإيرانية نفى المازندرانى إلى العراق ، وأى أن الفرصة قد أصبحت مناحة للنفكير في الاستقلال بالزعامة ، وإعلان دعوته .

واكن الحظ الدىء قد دفع إليه بأخيه صبح الآزل الذى خرج من إبران إلى المراق متخفيا فى زى الدراويش هربا من السلطة الإيرانية التى جمات حملا حظها لـكل من يأتى بصبح الآزل حيا أو ميثا.

وكان على المازندراني قبل أن يمان استقلاله بالزهامة أن يكسب إلى جواره بمض الانباع والانصار من البابيين بمد إحداث خاخلة فى وحدة العف البابي مالفتنة والوقيمة ، وإزاحة كل من يصر على ممارضته .

وكانت الخطة اتى رسمها وأخذ في تنفيذها على النحو المالى :

أولا: عزل يحبى صبح الآزل عن جميع الاحباب والاتباع، ويقوم هو بالتحدث باسمه مجمجة أن ذانه المقدسة لا تغيب عن الاحباب وإن كانوا لا يرونها، وبهذه الحيلة يكون هو المتصل بالانباع، ويقل ارتباط الانباع شيئا فضيئا بصبح الازل الذي غاب عن أعينهم.

ولم يدرك صبح الآزل هذه الحيلة ، ولم يفطن إلى الخطر المحيط به إلا يعد فوات الآوان.

حمانيا: يتمين على حسين المازندراني أن يتخلص بالاغتيال وسفك الدماء من حميع الشخصيات الكبار الذين أخلصوا للباب الشيرازي، ومر بعده الصبح الارل الموسى له بالحلافة (١) وق هذا السبيل قد سجل التاريخ عددا كبيرا من حوادث الاغتيال والقتل التي تتسم بالوحشية والربرية ، واتى دبرها حسين المازندراني بنفسه.

ثالثا : ولابد أن يكون هناك محود من الرجال المخلصين الذين لهم تعلق شديد يؤالما وتدرانى يكونون بمثابة النواة التي يدوو حولها مستقبل البهائية ، وترتكن عليها دعامتها الوسطى .

وفى هذا السبيل قد قرب المازندرائي منه هدداً من الأوفياء الذين أخلص لهم، وأخلصوا له .

رابعـا : على أن هذا المحور من الرجال الاوفياء يظل هديم القيمة إذا لم يـكن لديه مبدأ يدعوه إليه، أو فـكرة يرتبط بها أو أيديولوجية نملك عليه جهاع نفسه .

وقد أدرك المازندراني ذلك كله أثناء إقامته في العراق ، فأعان قبل خروجه حن العراق بقليل بين أتباعه وصفوته المخلصين أنه هو الذي بشر به الشيرازي وسماه المظهر .

<sup>(</sup>۱) يرى الـكانب البهائي عبد الحسين أوراه أن وصية الباب بخلافا صبح الآول من بعده كانت حيلة لصرف الاعين هن البهاه ، وبيان ذلك أن الاحباب حين أدركوا أن الباب مقدل لا محالة كتبوا معروضا ورفعره إليه في ماه كو مقاده أنهم وجون الباب الشيرازي أن يتخذ التدابير اللازمة لصرف الانظار في الرقت الراهن عن الميرزا حسين على ، فانخذ الباب تدابيره بأن كتب وصبته بالحلافة من بعده ليحي صبح الازل في كتاب وختمه بخانمه ، وأرسل معه كنبه وقله و مجرته وملابسه مع أمين لـكي يصل بما إلى صبح الازل بعد موت الباب ، وعليه فإن خلافة صبح الازل لم تمكن هي المرادة وإن كانت هي المعانة فتأمل .

وتفصيل هذه الجزئية أن نقرل: إن المازندران برغم شعوره الاكيد جيوية الفكرة الى ينبغى أن يلنف الانباع حولها على نحو ما ذكرنا، إلا أن كان ما يزال قريب من الحكومة الإبرانية الى تشترك مع الدراق في حدودها، فهور ما يزال قريب المنال من السلطة الإبرانية.

ولكن الظروف قد ساعدة، حين طلبت الحكومة الإيرانية على اسان سفيرها في العراق من الحكومة التركية نقل المازندرائي وأخيه صبح الأزل إلى حكان بعيد عن الحدود الإيرانية .

وحين استجابت الحكومة التركية واستدعته إلى القسطنطينية (إستأنبول) أقام فى حديقة نجيب باشا هو وأنباده انو هشر يوماً وبنا يرتب أمره الرحيل، وخلال هذه المدة أهان دعوته فى إطال محدود جداً ، وفى صرية تامة (١) حتى لا يمسلم بذلك صبح الأزل ولا غهره من الانباع الذين يخشى بأسهم، أو النشة قوم هايه.

وخرجت القافلة في سفر شاقي ومهين قاصدة تركيا في مايو من سنة ١٨٦٣ . وبقى الجميع في تركيا فترة من الزمن، ثم رحلوا بأمر الباب العالى إلى أدرنة في سفر ذاقرا فيه المرارة والحوان .

وز أدرنة وقع الحلاف الشديد بين صبح الآزل وأخيه حسين المسازندرانى وأدال حسين المازندرانى وأدال حسين أنه الوريث الحقيقى للباب الشهدازى ، وأنه هو المظهر ، والبهاء ، وانضم حوله بجموعة سموا بالبهائية ، وبقيت مجموعة أخرى سميت والارلية أو البالية .

<sup>(</sup>۱) ويسوب ۱۱۱۰ الم مثلان نفسه كانت هذه الأيام الإثنا عشر أيام مقدسة عندل لمراتبون فيها من كل عام

وبدأ كل من الآخوين بكيد للآخر ، ومحاول النخاص منه ، وقتله هو معانياء إلا أن الفلية كانت دائماً للبيرزا حسين إلى حد أن صبح الآزل دفع الامر إلى الحكومة التركية وطلب درله عن أخيه وأنباعه .

وكان لهذا الخلاف أثر شديد أدركت منه الحكومة التركية خطراً شعبياً قد لا عمكن السيطرة عليه .

غير أن الحكومة التركية في ذلك الوقت كانت واقعة تحت مؤثرات أجنبية ... من أهمها : الإنجليز ، والصهيونية ، أو الماسوية اليهودية التي كانت توجه رجالها ... في الحفاء ..

وها تين الجهتين بالذات نعتقد أن لهما أثراً كبهراً في توجيه الفرمان الصادر يخصوص حسين المازندراني وأخيه صبح الآزل.

حيث تقرر نفى المهرزا حسين إلى عكا بفلسطين ، وصبح الآزل إلى جزيرة خبرص .

وما أن وصل الميرزا حسين إلى فلسطين حتى تلقفه الجنود المثمانيون، وأردعوه هو وأسرته وأنباهه الذين قد بلغوا نيفا وثمانين نفساً سجنا غاية في السوء.

إلا أنه لم يبق فيه سوى ساعات حتى تلقفه اليود وأغدقوا هليه من الاموال حداً جمّل المازندرانى نفسه يقول إن السجن قد انقلب جم إل جنة عدن فخصصت له سيارة ، وحديقة ، وقصور فخمة ، وسهات له التنقلات بين حكا وحيفا ، وأصبحت له حظوة وسلطة وقصور يفيطه عليها وحماء القوم ، وعظماء الناس ،

وتعطلت الفرمانات الصادرة من الباب العالى بحذر تجوله وخروجه إلى الناس به ، وهروزة سجنه وإمانته .

ولم يحدث له شيء من ذلك ، بل على المكس كان يهيش كا وصفه ابنه حياس عيشة الملوك في عكا رحيفا في مجبوحة من العيش في ظل الحماية الإنجليزية والمال البودى ، وايس ذلك إلا ثمناً لحيانته حتى سقطت فلسطين ، وسقطت الحلافة العثمانية .

ومكذا استطاع بتخطيط ذكى أن يختار الوقت المناسب لإعلان دعوته و ويرسيها على أسس متينة ، واستطاع من خلال ذلك أيضاً أن يعايج بصبح الازل رغم قوة مركزه والتفاف الناس حوله (وكذلك نولى بمض الظالمين بمضاً هما كانوا يكسبون) .

# أطوار وأحوال :

على أن هذه الدعوة المملنة عن البرائية والبراء لم تكن إلا تتاج سلسلة طويلة من الادعاءات والاحوال المنفيرة التي تشبه في حقيقتها سلسلة الادعاءات. التي يدعيها كل راغب في الشهرة الموجة أو الزعامة المريضة .

فإن الراغبين في هذا النوع من الزءامة ، أو الحيانة للإسلام والمسلمين قد قسول لهم نفوسهم أحياناً ادعاء الهدوية ، فإن سلم لهم بعض الشياطين ما يدعون صعدوا عايها فادعـــوا النبوة والرسالة ، وقد يصعد البعض أحياناً إلى ادعاء الألوهية المطقة .

غير أن الناربخ السبت يؤكد أن هذه السلسلة من الادعاءات ، أو معطمها لا يحتمع إلا على رجل نشط من نفسه ، أو بتنشيط غيره السكيد للإسلام والمسلمين .

وما قصة غلام أحمد القادياني عنا بيميد .

والمازندراني واحد من هؤلاء الذين اختاروا النفسهم أن يكونوا من المارقين من دينهم الحائمين لأوطانهم ، فهوقد مر بمراحل متعددة تحكمه في كل مرحة ظروف تجمله لا يستطيع أن يتمداما إلى غيرها إلا إذا اجتاز مذا الظرف الحاص بتلك المرحلة الق يميشها .

فهو أولا يدعى أنه بابى عناص فى وقت كان يميش فى إيران أو فى المراق الجاورة لإيران.

وفى بدأيات هذه المرحلة كان أعداء الإسلام والأوطان والشعوب الإسلامية من الروس واليمود وغيرهما مازالوا يلتقون حول الباب باعتباره مرحلة في الحطة، وبعدون المسازندراني لمرحلة تالية .

وفى نفس الرقت كان المسازندرانى حريصا أن لا يقع فى قبضة الساطة الإيرانية حتى لا يملك قبل تتفيذ درره المناط به .

وفى هذه الفترة كانت كتابانه وأثواله كاما تأكيد وتأييد الهلى محمد الشهرازى ودعوته ، فى وقت لم يكن هو من أبرز ألصاره ، ولم يكن واحدا من حروف حى وهم الطبقة الراقية فى الحركة البابية .

ولمله من المفيدأن تذكر بأن تأخر المازندراني من الطبقة الرافية ربما يكون عملا مقصوداً للاحتفاظ بالمازندراني بميداً عن الحطر .

وقد استمر المازندراني مخلصا في الظاهر البابية حتى آخر عهده بالمراق ، وهو المننى الذي خرج إليه من إيران .

فلما هرف أنه خارج من العراق تابية لرغبة إيران وطلبها لدى الحكومة التركية ، أعلن في آخر العهد سراً واثناء إكامته المتهدية في حديقة نجيب باشا هن مرحلة جديدة يؤكد فيها أنه هو المستقل بالدعوة والوريث للباب في قيادة البابية، وقد تأكدت هذه الدعوة اصفة علنية أثناء مقامه في أدرنة هو وأتباعه وأخوه وأتباع أخيه .

وما أن أعان عن استقلاله حتى ظهرت منه دهوى المهدرية ثم النبوة ثم

هبارات غامطة لا تكاد تبين ، والكنما في نفس الوقت تمهيد الرحلة أخرى من الافتراءات الكاذبة .

وحين انهى المارتدرال إلى عكا واحتضنه اليهود والإنجليز وأحاطوه بسياج إ منيع، ومنعة من الفرة ظهر بوضوح ليؤكد أنه هو الإله المعبود الذى يجب أن يترجه إليه الاتباع بالسؤال والاستفائة .

ونحن لا نريد أن تطيل فى وصف هذه المرحلة رفعا للنأئم وتجنبا للحرج المقائدى ، وذلك أن هناك ألفاظ قد وردت على لسان المازندرانى وهبده عباس يتحرج المؤمن من حكايتها ، ويخذى الوقوع فى الإنم إذا هو رواها ، حيث أن هذا المفرى الكذاب قد خلع على نفسه جميع صفات الله عز وجل .

ويتعجب الكايتون ودعاة البهائية حين يناقش المدلون أو هداؤهم البابيين في دعوى المازندراني بأنه عي ، ويقولون بأنه ما ادعى النبوة وإنما ادعى الالوهية .

وهذا كلام لا يحتاج إلى مناقشة ، ولكن هذا الكلام نفسه وتلك المراحل ذاتها ، قد ترك كل واحدة منها الطباع على نفس القارى ، حسبا يسعفه فهمه ودرايته بالاحداث .

والمرحلة الآخيرة وهي دعوى الآلوهية ، ووصف المادة الفانية المختاجة بصفات الآلوهية ، ووقوع هذه المرحلة في عكا بالذات لندل دلالة قاطمة ـ من وجمة نظرى ـ على أن حدين المازندراني لم يعدو أن يكرن وسيلة التعبير عن المفارد اليمردي في قدمه وحدائته .

فرناك نقطة جامعة يلتقى عندها كل يهودى ، وأكد القرآن هذيها نأكيداً يصور مرض شعب بأكله ، وهذه النقطة الجامعة هى الوقوف عند حدود المادة فى كل شيء ، ذالله عنده عادة ، أرنا الله جهرة ، ، , اجمل لنا إلحا كا لهم آلمة ، حقال هذا الحكم وإله موسى فلمى ، إلى غير ذلك مما سجله الفرآن عن هذا الشعب المريض في فترة كان موسى عليه السلام مازل بينهم .

وهذا الشعب نقسه لم يكن يتصور النبوة منزهة عن العبب الخلقى ، فـ لانبيا. يجوز عليهم ـ من وجهة نظر اليهوه طبعاً ـ ما يجوز على أراذل البشر وسفها. الخلق، والنمرواة التى بين أيدينا شاهد صدق على ذلك .

والماز درال وهو سى، الطباع هابط فى خلاله وأخلافة ، مادى فان وله بدايته الممروفة ، وتمايته المرثية ، عاجز لا يمكن أن يدفع هنه ضره أو هم أصحابه المخلصين له ، أو أبنانه ولسائه ، يجوز له أن يكون نبيا مع سوء الخلال ، وإله مع المحز والنقص .

ولم يشهد الناريخ الطويل لأمة أو شعب تجيز نقل صفات الجلال والـكمال على أما اليهود، ومجتمع بن إسرائيل .

ولم يشهد التاريخ لامة من الامم أو مجتمع من المجتمعات أنها تجير النقص على الانبياء، وتخلع عليهم من سوء الخلال ، وسىء الطباع ما يخجل منه أراذل الناس إلا أمة اليهود ومجتمع بني إسرائيل.

وحين ينهى المـــازندرانى حياته مدهيا بأنه إله فإنه يكون قد استجاب مخلصا اللفكر اليهودي والمهالة اليهودية ليكمر جدار الوحدة بين أبناء المسلمين .

#### نهایته ووفانه :

وحين ادعى هذا المأفون بأنه إله أحاطته اليهودية العالمية بتظاهر الآبمة والعظمة وحجبته عن أعين الجماهير ، وطلبح إليه أن يتبرقع حتى لا يرى وجهه ، ومنع من لشر صوره إمعانا في خلم المهية عليه .

ومع هــذه المظهرية المكاذبة تدخلت القدرة الإلهية فسلبت عقله ، وتركنه لا يميز بين البار والنور ، ولا يدرك الفرق بين الابيض والاسود، ولا يستطيع أن يمبر في الإحساس بين الحار والبارد، ولا بين الرطب واليابس، ولا يسيطر على كلمة يقرلها أو تفكير برد على خاطر غيره من البشر العاديين ، أو سلوك خلقى أو اجتماعى فاتحدر بذلك كا، إلى مرتبة أفل ما يقدل فيها : إنها مرتبة الحيوانات ، فاضطر ابنه عباس إلى حبسه حتى لا يراه الناس وتحدث باسمه فترة مرضه وجنونه ، ثم ابتلاه الله بالحى قبل أفول القرن الناسع عشر الميلادى ، فهلك غير مأسوف عايه فى عام ١٩٨٧ م .

# تعاليمالبهائح

إن المرد لا يمجب قدر عجبه حين يرى طائفة من الطوائف ، أو إنسان من بنى البشر يتسع عقله وفكره لنلك الحوة السحيقة ، بين ما يملنه من المبادى. وما ينتج عنه من آثار وسلوك ، ولا يتألم المرد قدر ألمه حين يرى طائفة من الطوائف ، أو إنسان من بنى البشر لا يجد حرجا حين يعلم أن المحيطين به مدركون تماما ما يؤمن به من الذرق بين النظرية والنطبيق .

والشيء الآغرب من هذا كله أن يتحول هؤلاء الذين هم مصدر العجب ، ومثيرو الآلام إلى أمر واقع يشبه أن يكون هو الآمر العادى ، ثم يعجبون . من الناس جميعاً لآخم لا يملكون التكيف معهم والاندماج مع زيفهم وضلالهم .

ونحن قد صدرانا أهذا البحث عن البابهة والبهائية عايفيد أن أراذل الناس المذين استمردوا الميش في الظلام، واستباحوا لانفسهم أن يعبوا من الرذيلة حتى السمالة ، لا يستريحون إلى الاخيار من بني الوعهم، ويضيقون جم ذرعا، ويتمنون أن لا تجمعهم جم المواقف، ذلك أن هؤلاء الاراذل، وتلك الشرذمة عن الاشرار يشعرون بالنقص إذا جمعت المواقف بينهم وبين الاخيار، فهم يدركون تماما، أن كلا من الضدين يهرز الآخر على حقيقته، ويضفى عليه مسحة عائلة من الظهور والجلاء، فيظهر الحير في أجبى صوره، والشرير في أحط مظاهره.

فلا أقل والصورة هذه أن يقت الآشرار الآخيار، ويتمنون أن يصير الآخيار إلى ما صاروا إليه، وأن يقموا على الرذيلة كا وقموا، وأن يسلكرا طرقها بأدربها ودها ايزها كا سلكوا، وإلا فإن الآشرار محاولون أن يظهروا برداء الفضيلة والحير، فيملنون من المبادئ، مالا يطبقون، ويظهرون من الحلال

والصفات ما لا يمتقدون، ويجملوا على ذئك عبارات جذابة، وأساليب خادعة تغرى النشء وتجذب الشباب، ثم يتمالون بوابل من الشتائم واللمنات على من عذالف مذهبهم أو يتحرف عن دريهم، أو يمزف على غير وترهم،

فالشيوعية والوجردية والنفعية وغير ذلك ، مذاهب هدامة في ميزان العقل المادى ، وبرغم ذلك فهي تخلع على نفسها من الصفات والدكايات ، وتعلن من المبادى ، والمائيات ، وتسرق من الأساليب والمبررات ما مخدع العامة والبسطاء فينجذبون إليها انجذابا ، فلا يحدون إلا الويل والضيار ، كا ينجذب النه اش إلى النار فيجد فيها حتفه وفناءه من حيث أمل أن مجد فيها صوءاً يفتح أسمه المطريق ويبصره بالهدف المفسود .

والبهائية فرقة متأخرة تربت على بدأساتذة تمرسوا على الشر وتدربوا على أساليبه، فأخذوا بأكثر هذه الاساليب إحكاما ، وأشدها تأثيراً على المواطف والافئدة البسطة .

وعلى حطام اليابية البالى وأن البهائية أن البابية قد فشات لعدة أسياب أهمها : أنها لم تكن لديها فكرة تشكل الايديولوجية أو العقيدة التي تصنع الافراد ، وتجعلهم يندفعون من المداخل نحو الهدف الآنم والغاية الخادعة .

لم يكن لدى البابية فكرة يدور البابيون حولها ، فهلك الباب وهلك البابية وانتهت سريما كومض البرق الحاطف ، فهى لا تعدو أن تكون حماسة وقتية انتهاء المؤثر والدافع إليها .

وليس من المعقول أن يميد داهية البهائمية المازندراني نفس التجربة ، بل لابد وأن يستفيد من حركة الناريخ ، ويحاول أن يتجنب أخطاء سلفه .

فوضع البهائية تماليم خسة اعتبرها أهداف مملنة يسمى البهائي البسيط الى تحقيقها .

أما صفوة الهائية هم يدركون تماما أن هذه الأحداث أو النعالم الخملة : ما هن إلا شيكة صيد وطعم يجذب إلى الهائية بحوهة العميان .

وهذه الأهداف الممانة هي :

وحدة الاديان .

وحدة الأوطان .

وحدة اللغة .

السلام المالي .

المساواة بين المرأة والرجل .

ولملنا قد أشرنا سلفا إلى أن فترة لصوح زديم الهائية الميرزا حسين كانت وليدة إلضاج الفكر اليهودي، والتخطيط الماسوني.

ومن أجل ذلك فإننا لانعجب حين نرى تشاجا كبيرا بين البمائية والماسونية في المبادى. والفايات خاصة في نقطة اللباب وهي التضايل في الاهداف والوسائل والنفريق بين أبناء الوطن الواحد، والدين الواحد، واللغة الواحدة.

وفى السطور القادمة ستحاول إلقاء بمضالهنوء على كل عنصر من هذه المناصر التي تشكل الثماليم الحسة في الفكر البهائي .

## وعلى الله قصد السبيل

#### وحدة الأديان:

إن وحدة الاديان قد نادى ما الكثيرون في الماضي، ونادى ما اليوم كثرة من المحدثين .

ودؤلاء وأرلنك كانت لهم فلمسفة بغض النظر عن صوابها أو خطئها ، إلا أنها أى هذه الفاسفة كانت ولاشك تشكل النواة التي بدور حرلها المذهب كله. والبعض مثلا حين ينادى بوحدة الآديان خاصة الآديان السهاوية ينطلق من . فَكَرَةَ خَاسَرَةَ مَرْدَاهَا : أَنْ هَذَهَ الآديان السهاوية كلها قد صدرت عن مصدر واحد ، وعلينا فنر البفر (كا يقولون طبعاً ) أن نتجه إلى هسلما المصدر بأى السارب من الاساليب الى طلب إلينا أن نتجه إليه بواسطتها .

وهذه الشكرة على تفاهتها لا تميز بين أول الآمر وآخره ، ولا نميز في هالم المجتمعات بين الثابت والمتغير من الظواهر .

فإذا كان هناك أمران من مصدر واحد أحدهما متأخر عن الثاني ، وهما متفايران كان من البداهة أن نتبع الامر الثاني دون الأول.

ومن جهة أخرى فإن هذا. الاجتماع قد ميروا في الظاهرة الاجتماعية بين عوهين أحدهما ثابت والآخر متغير .

وفى بجال الديانات أمور ثابتة نحو أن يكرن الله واحد . وأن له صفات من الجلال والـكمال تعمل لله وحده دون سواه ، وهناك مسائل تتماق بالنبوة واليوم الآخر إلى غير ذلك من مسائل المقيدة .

هذه كاما أمور ثمايتة ، وما يتصل بها من قضايا فـكرية لا تختلف من دين إلى دين .

وهناك قضايا وتشريعات تتملق بالظواهر الإاسانية المتغيرة . وهذه تحتاج إلى تغيير وتبديل إلائم هذا التغير العابيعي في الظاهرة الإنسانية .

فن الحق أن يدعى إلسان أن هنـــاك وحدة بين الاديان على أساس أن التشريءات كلما صالحة للمارسة القديم منها والحديث .

ومن البديمي أن هناك وحدة في الاديان بشرط أن تبكرن الاديان صحيحة النسبة إلى الله عز وجل في كلياتها وتفاصيلها أقول : إذا كانت الاديان جذه الحصفة فإن هذه الاديان نفسها يجمعها وحدة المقيدة ، أي أن كل هذه الاديان عمام المعتمدة بطريقة واحدة ، شرع لبكم من الدين ما وصى به نوحا والذي

أوحينا إليك ، ومارصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا . فيه كمر على المشركين ما تدعوهم إليه . .

وأيا ما كان الآمر فإننا لا تقصد بالحديث مناقشة هذا النوع من البشر الذين مدعون إلى القول بوحدة الآديان على أساس فلسفة أوفكرة واضحة فى أذهانهم .

وإنما تختص بالحديث هنا البهائية الذين يدعون إلى وحدة الأديان من فير أن تكون لديهم فلسفة واضحة، وليس في أذهانهم فكرة يديرون حولها قضايا هذا المبدأ .

والآمر الذي يثير المجب أن معنى وحدة الآديان لم يكن واضحا بدرجة كانية في ذهن زعم البائية الآول (حسين المازندراني) كا لم تكن الفكرة واضحة في ذهن خلفائه من بعده ، ولا أتباعه المقربين ، وعلى رأسهم عباس أفندي ابن البهاء وشرقي أفندي حقيده .

فهم تارة يشرحون وحدة الأديان على أنها بمنى الاتحاد، أى أن كل من في المالم من أسود وأبيض وقاص ودافى ينبغى أن يكرنرا على دن واحد، واسنا تدرى ما المقصود بهدنا الدين، ولكننا ندرى تماما أن البهائية قد طالبت بأن يكون المالم كله على دن واحد، مججة أن هذا الاجتاع سوف يزيل العداوة الدينية نهائياً، وإلى الآيد.

وبشرح أسلمنت داعية البهائيه نقلا عن المستشرق الإنجابيزى مستر براون: (أن يتجد جميع الناس إخوانا وتتوثق عرى المحية والاتحاد بينهم وتزول الاختلافات الدينية وتمحى الاختلافات بين جميع البشر).

ويقرل المازندراني في لوحة للملكة فكتوريا: (وما جمله الله الدرياق الاعظم والسبب الاتم الصحته هو اتحاد من على الارض على أمر واحد وشريعة واحدة).

والذي يقرأ هذه النصوص وأمثالها يجدأن هذا اللون من القراءة مغرى

بالاستمرار ذلك أن المرم سيجد نفسه مشوقاً لتحصيل النتيجة الى سوف تتر تب على هذه النصوص وأمثالها ، إذ أنه من المفروض أن يقف القارى. أو الباحث على القصد الحقيقي من وراء هذه الدعوة ، وما إذا كان المراد دميج هذه الاديان سماوية وأرضية ، بشرية وإلهية ، حقة ومارقة ، كلما في دين واحد ، أم أن هناك هين مختار سوف يجمع عليه البشر ويقبلون على مبادته .

على أن المازندرانى لم يترك كارئه فى حيرة من أمرء ، ولكنه بعد أن ترده ازمع أمره على أن يكون الدين الخنار هو الدين البهائى الذى أرسى قراعده بنفسه ووضع أسسه باعتباره إله البهائية ورما .

يقول المازندراني في كتابه الأقدس: ﴿ وَالذِّي يُتَكُّمُ بَغَيْرُ مَا نَزَلُ فِي الوَّحِيُّ أَنْ تُنْبِعُوا كُلُّ مَدَعَ أَنْهِمْ ﴾ .

ويقول في عصبية في نفس المرجع (انقوا الله يا قوم ولا تتبعوا كل جاهل. مرذول ، وقل ويل لك يا أيها الفافل الكذاب ،

وقال: (لقد ظهر النيب المكنون والسمر الخزون الذى ذين كتب الاولين والآخرين بذكره ونطقت بمدحه وثنائه ، به نصب علم العلم بالعمالم ، وارتفعت راية النوحيد بين الامم ، لقاء الله لا يحصل إلا بلقائه ، إنه ظهر بالحق ، ونطق بكلمة انصمق بها من فى السموات والارض إلا من شاء الله ، لا يتم الإيمان بالله ولا معرفته إلا بالتصديق هما ظهر منه (كذا) والعمل بما أمر به ، وأمره الحسكم الاعظم لحفظ العالم وصيانة الامم ، نور لما أقر واعترف ، وناو لما أدبر وأنسكر)

وهذه النصوص التي اجترأناها كافيـة الدلالة على تعصب البهائيين بدءًا بإمامهم لحذه النحلة التي انتحارها ، والديانة التي وضعرا أصولها المشوشة .

وهى كافية فى تفس الوقت للدلالة على قصد البهائيين بدءاً بإمامهم من وراه. ما ذكروه من وحدة الآديان، فهى تدل دلالة كاطمة على أن البهائيين يقصدون. من ورائها حمل العالم كله على اعتقاد ديانة البهاء والسير على مبادئها، لولا أن البهائمين أنفسهم بدراً بإمامهم قد نحوا منحا آخر في شرحهم لممني وحدة الاديان -

قهم وإن كانوا فيما ذكر تاه سلفا قد فهموا من وحدة الآديان اجتماع الناس هل دين واحد، إلا أنهم قد عادوا إلى اقرل بأن وحدة الآديان تعنى التسامح الديني، وعدم النموض لآمل الآديان انخالفة سواء في ذلك أنهها وأرباب الرأى فيها أو العامة والدهماء الذن بدينون ما بالسب والمعن أو العداء والجدال.

تمنى وحدة الاديان إذن مجـــرد النسامح والقارب بين وجهات النظر ه والتمايش السلمي بين الجماعات المختلفة في عقيدتها وشريعتها .

وهناك من النصوص المتعددة التي صحت نسبتها إلى البهاء ، وإلى خلفائه من بعده ما يؤدد دعوة الهائية إلى هذا الاتجاء .

يقول المازندراني ( يا علماء الآمم غضوا الآعين عن التجانب وانظروا إلى التقارب والاتحاد ، وتمكوا بالاسباب التي توجب الراحة والاطمئنان وتماشروا مع الاديان بالروح والرجمان ) ،

ويقول ابنه عبد البهاء ( يجب على الجيام ترك التعصبات ) . إ

ثم قال في جواب سائل سأله هما إذا كان من الجائز له أن يبقى على الطريقة التي درج فيها وتعلمها منذ طفولته ينيغي أن لا تنفصل عنها :

( فاعلم أن الملكوت ايس خاصا مجمعية مخصوصة ، فإنك يمكنك أن تمكون بهاتيا مسيحيا ، وبهاتيا ماسوتيا ، وبهاتيا بسلا ) .

وهذا الأسلوب الرقيق الجذاب لم يجاوز حناجر هؤلاء القوم ، لم يتعد تراقيهم .

فإن مثل هذا الاسلوب لا يعدر أن يكون غلافا وستارا بحاول البهائيون من خلاله ستر أهدافهم الحقيقية الى تنتظم جميع خلال السوء وأمراض القلوب، خاصة الحقد الدفين ضد المسلمين والخيانة لهم في الدين والوطن.

(م ٦ - البهائية)

فالمسلمون عند المازندرانى ظلوا طوال سنوات وقرون على كتابهم الجيد ، والكنهم لا يفهم ن منه شيئاً ، الحاصة منهم والعلماء ، بميدون كل البعد عمايه دف إليه القرآن فهو يقول : [انق في الف سنة ومثنان وتمان من السنين منذ ظهور نقطة الفرقان (يقصد النبي وَلَيْنَ ) وجميع هؤلام الهمج الرعاع (يقصد المسلمين ) يتلون الفرقان في كل صباح ، وما فازوا إلى الآن بحرف من المقصود].

ويمنع المازندراني أتباعه من البهائين أن يجالدوا المسلمين فضلا عن معاشرتهم فيقول [ إياك أن تجتمع مع أعداء الله في قمد وأن تسمع منه شيئاً ، ولو يتلوعليك منه شيئاً من آيات الله العزيز السكريم لان الشيطان قد أضل أكثر العباد بما وافتهم في ذكر بارئهم بأحلى ما هندهم ، كا تجدون ذلك في ملا المسلمين بحيث يذكرون الله بقلوجم والسنتهم ، ولا يعملون كل ما أمروا به ، وبذلك ضلو وأضلوا الناس إن أنتم من العالمين ] .

وخلاصة القول في هذه المسألة أو هذا المبدأ : أن الهدف المعلن من ورائه هو : أن البهائيين أرادرا التمويه على الناس بأن وحدة الآديان تزبل أسباب المدارة فما بينهم .

غير أن الهدف المستور لليهائية هو تشايت وحدة المسلمين و تحكين الأعدا. من أرضهم و تقيدتهم .

وكنا نود قبل الاطلاع على تناصيل هدا المبدأ أن نمثر على مشروع دين يتقدم به البائل محتوى على مقيدة تنبئق عنها شريعة تصاح أن تعالج قضا با الناس على اختلاف المختلاف المنتهم والمباغهم ، إذ أننا لسلم منذ المبدأ بسلامة المبدأ القائل أنه بالإمكان أن يجتمع الناس كل الناس على دين واحد يكرنون فيه إخوة متحابين يجمعهم المبدأ ، ويؤلف بين قلوبهم سلامة الشريعة ، وتناولها لسكل قضاياهم .

وكانت المفاجأة أن الفكرة نفسها فكرة وحدة الآدبان لم تكن واضحة عن ذهن الماز ندراني أو أنباعه بشكل يرضي القارى. أو الباحث أو حتى يقرب به حن الرضي .

ولذا فإنه ليس بغرب أن ترى دعاء هذا المبدأ الذين ينادون بالتسامح إلى حد كبهر لم يحرصوا على هذا التسامح فيا بينهم فاستمرت نار العدارة بين المازندرائ وأخيه صبح الآزل ، واختلفت البابية بعد هلاك الباب إلى البهائية الآزلية ، البابيون الحلص .

وبعد حسين على لم يتم الوحدة ، ولم يقع الحلاف ، بل أعاد التاريخ نفسه على تقارب من الزمن . وحصور النجربة التاريخية بين عبد البهاء عباس أفندى ، وأخيه لابيه محمد على الذى قد أوصى له أبوه بالحلافة بعد أخيه الاكبر عباس أن تسكون الحلافة في عقبه من بعده ، وانقسمت البهائية إلى طرائق وشعب ، وغاب المبدأ المنشود حيث لم يتجاوز الحناجر ، ولم يبلغ نظراتى .

قل اله ثم ذره في خوضهم بلمبون ،

#### وحدة الرطن :

إن المبدأ الثانى من المبادى. الحتمة التي تشرحها البائية هو مبدأ وحدة الأوطان، وخلاصة هذا المبدأ أن البائل برى أن سبب البلاء والشقاء والفرقة والاختلاف هو أن كل إنسان يتعصب لوطنه، ويقف في وجه كل من محادل الاغارة عليه أو اغتصابه.

ولو رفعت الحدود السياسية ، وانتهت الفيرة على الأوطان ، واستطعنا أن يقتلع من نفوس الناس جميعا محبة الوطن والانتهاء [ليه لامكننا أن نقضى على أسباب العدارة والبفضاء .

ويتوجه المازندراني باللائمة على ما كان قد درج هليه الناس قديما من حب الوطن والولاء له فيقول: [قد قبل في السابق - حب الوطن من الإيمان - وأما في هذا اليوم فا-أن العظمة ينطق وبقول: ليس الفخر لمن بحب الوطن بل لمن يحب العالم].

ويقرل خليفته الاول عباس أفندى [ - التعصب الجنسى ؟! .. فهذا وهم وقرافة واضحة ، لان الله خلفنا جيما جنسا واحدا ، ومنذ الابتداء، لم تكن هناك حدرد بين البلدان الختلفة، فلا يوجد في الارض جزء مملوك لقوم دون غيرهم].

وهذا المبدأ المؤيد بالشواهد الكثيرة والمتعددة قد يغرى البسطاء ويقنع

ولكن هذا المبدأ نفسه هو أكثر المبادى، الخسة قرباً من الهدف الذي يبغيه المازندرائي .

والحدف الذي يقصد إليه المازندراني هو يمكن الروس من أرض إبران ه وتمكين البهرد من أرض فلسطين ، وإناحة الفرصة أمام الاستمهار الإنجليزي لاستفلال الاوطان الإسلامية والسيطرة عليها . والدقية الكثود أمام تحقيق هذه الأهداف ، هو أرتباط هؤلاء الشعوب كنيرهم من سكان المعمورة بأوطائهم وديارهم ، وحرصهم على محارمهم ، ورغبتهم في الذرد عن حياضهم ، والحفاظ على كرامتهم .

فأراد المازندراني وخلفاؤه من بعده أن يضعفوا باسم الدين هذه الرغبة ، وأن يقتلوا تلك العاطفة ، فا الاوطان إن الوطن الجميع ، وليس من حق الايراني أو العلسطيني أو غيرهما من الاقطار الإسلامية أن يفاروا إذا ما اغتصبت أوطانهم ، وانتهاكت حرماتهم لان الفيرة رجعية لا ينبغي أن يعود الإنسان المتحضر إلها.

ثم يدفع الماز تدرانى المسألة خطوة إلى الآمام فى انجاه الهدف المنشود فيمتبر من يجاهد فى سبيل الوطن أو المرض أو النفس خائب خاسر ، ومن يقتل فى سبيل عرضه أو ماله رجل آثم لا يستحق سوى الموم والتقريع .

فني الماضي قد فرض الله الجهاد على جميع أنبيائه ورسله ومن سلك سبيلهم، غير أن المازندراني إله البهائية ينسخ هذه النربضة ويلفيها فهو يقول : [ البشارة الآولى التي منحت من أم الكتاب في هذا الظهور الاعظم محو حكم الجهاه من الكتاب ].

و يذكر أسلنت أن البرائيين محرم عليهم محكم شريعتهم استمال الاسلحة النادية ، ولو دفاعا كا صرح به المازندواني نفسه .

والمد نقل عباس أفندى عن أبيه البراء أنه نسخ حكم الجراد بالسكلية ، حتى عولوكان ذلك دفاعا عن النفس ، إذ أن البدأ المملن على السان البراء نفسه أنه عن الأفسل المالسان أن عوت مقتولاً عن أن يموت قاتلاً .

و له: قد أنه قد بات الآن واضحا قرب هذا المبدأ من الهدف المنصود للبهائية، وهو خدمة الاستدبار والتمكين له في الأوطان الإسلامية .

واسنا حاجة هذا أن نلفت النظر إلى وجه الشبه الشديد بين ما دهي إليه حسين

على المازندراني ، وفلام أحمد القادياني ، فااشبه شديد في الاسلوب والأداء ، وفي الفكر وعاولة التأثير على البسطاء ، بحيث لا يحتاج الآمر ممه إلى لفت الانظار.

غير أننا نريد أن نفيه هنا إلى شي. هام، وهو أن الارتباط بالوطن، والحفاظ على المحارم أمر تقتضيه الفطرة السايمة ، والفريزة الى لا علمك الإنسان منها فسكا كاحتى ولا المازندراني نفسه ، فالمازندراني وإن كانت قد ضاعت منه حية الدفاع عن الوطن والمحارم ، وهي تمثل نصف الفضية التي أثرناها إلا أنه يقطرته الآرلي مرتبط بوطنه يشده الشوق إليه ، ويحذبه الحنين إلى المقام فيه ، وتؤلمه الفربة بالبعد عنه فيدفعه ذلك كاه إلى أن يمتدح إيران في أكثر من موقف وهو بعيد عنها الديما جمالا لانها أرض وهو بعيد عنها ، ويسب فلسطين وهي من أكثر بقاع الديما جمالا لانها أرض المنبق ، ويتزلف إلى ملك إيران حتى يصفح عنه ليتنفس الصعداء في بلده ويقضى اخر أياء، فيها .

فلماذا التباكى على وطن والدنها كاما وطنه ؟ ولماذا حرقة الأكباد على بلد ، وبلاد انه كاما ليست علوكة لآحد بعينه ؟ ولماذا شواء السكبد بسبب الفربة ومبدؤه أن الإنسان لا يعيش غرببا لان جبع الاوطان وطن له ؟

فَمَا لَمُؤَكِّمُ الْقَرْمُ لَا يُكَادُونَ يَفْقُبُونَ حَدَيثًا .

#### وحدة الآلهة :

المنصر الناك من المناصر التي تهتم ما البهائية هو وحدة اللغة، وهذا المنصر عفظ باهتهام شديد في الفكر البهائي، باعتبار أنه هو المنصر الوحيد تقريبا المذي يمكل من وجهة نظر البهائية - أن يقضى على الحلاف بين الشهوب ، ويحتث حدور الشر إلى الابد، ويتحول الجنس البشرى إلى جلس آخر تحكون طبيعته خيرية مطقة، ولا يعرف الشر لانه المتهج وحدة اللغة وسار على هذا المنهج حتى تخلص من قضية الشر لهائيا .

ومن أجل ذاك فإن البهاء يلفت النظر بشدة إلى وجوب الالترام بوحدة اللغة ، والعمل على أن يتحدث الناس جميعاً بلسان واحد إن أرادرا الحضارة والمدنية ، ورغبوا في الرق والكمال .

فيقول في كتابه الافدس؛ [ يا أمل المجالس في البلاد اختاروا المة من اللفات ليتكلم جا من على الارض ، كذلك من الحطوط ، إن الله يبين لـكم ما يتفعكم وما يغنيكم هن دينكم ( لعلها في دينكم ) ( إنه لهو الفضال العلم الحبير ، هذا سبب الاتحاد لو أنتم تعلمون ، والعلة المكرى للانفاق والنمدن لو أنتم تصمرون ، إنا جملنا الامرين علامة ابلوغ العالم : الارل وهو الاس الاعظم از لـاه في ألواح أخرى ، والثانى : اول في هذا الملون البديع ] .

و يؤكد عبد البهاء على أن [تنوع الفات من أم أسباب الاختلاف بين الآمم في أروبا ، ومع أنهم جميعاً ينتسبون إلى ملة واحدة ، ولسكن اختلاف الغة بينهم أصبح من أعظم الموانع لاتحادم ، فأحدم يقول : أما ألماني ، والآخر المباني وهذا إنجليزي ، والآخر فراسي ، ولو كان هندهم السان واحد إضافي همومي الأصبحرا متحدين ] .

وهذه القضية التي أسرت لب البهائيين وفؤادهم ، وأثارت فؤاه ربهم وخيال هبد البهاء ، قضية لا يجيزها العقل ، ولا يقبلها الفؤاد ، ولا تتلائم مع الوافع لعدة أمور منها :

أولا: إن المازندراني تفسه لم يستطع أن يثبت عليها ، بل أراد الله له أن يكذب نفسه بنفسه ، وهكذا كل مدعى للنبرة فضلا هن الألوهية ، يظهره الله عظهر السكاذب حتى لا يخفى هلى أعين الناس .

وفي هـذا الصدد يقول المازندراني بنقض موقفه الاول من وحدة اللغة ، ويجرز التمدد ويسمح به في نفس كتابه الاقدس [قد أذن الله لمن أراد أن يتملم

الآلسنة الختلفة ايبلغ أمر الله (البهائية ) شرق الآزض وغربها ويذكره بين الدول والمال على شأن تنجذب به الافتدة وجي به كل عظم رميم ] ·

والقارى، محار بعد قراغه من هذه النصوص حين يريد أن يتبين الموثف الحقيقي للبهائية في هذه القضية .

ثانيا: وليس هذا هو النناقض الوحيد، وإنما هناك تناقض بين ما قاله البهاء وما كتبه من جانب، وبين ما همله على واقع التجربة من جانب آخر، فهو حين ينادى بوحدة اللغة، وبؤكد أنها أساس لرفع كل نزاع، نجد هذا الصراع الدموى الذى سجله الناريخ بينه وبين المسلمين من بنى وطفه، وبينه وبين أخيه صبح الآزل وأتباعه مع أن هؤلاء جميماً ينطقون لغة واحدة، ويتحدثون بلسان واحد.

من حق المرء إذن أن يعجب لماذا لم تستطع وحدة اللغة في نطاق محدود أن تقضى على هذا الصراع ، وذلك الحلاف ؟

ثالثاً ؛ على أن هذه الفكرة صوف توقع المازندراني في حرج شديد .

فهو حين ينادى بوحدة (الغة فإنه من حقنا أن نناقشه الحساب ، ما موقف اللغة الموحدة من هذه السكنايات الني كتبها المازندراني ؟ هل ستبقى وتشعده الغة معها، أم ستمحى؟ وبذلك تكون قد محونا كلام الله على زعمه أمام اللغة المقرحة .

إنه لمن المعلوم حقا أن المازندراني كانت له طرائق متعددة في الدكتابة ، فرة كان يكتب بالفرسية الحالصة ، ومرة كان يكتب بالفارسية الحالصة ، ومرة يبدأ بالمربية و يختم جا وبين البدء والحتام يكتب بالفارسية و يختم جا وبين البدء والحتام يكتب بالمربية ، فا عسى أن يكون ، وتقه الحقيقى و يختم جا ، وبين البد، والحتام يكتب بالمربية ، فا عسى أن يكون ، وتقه الحقيقى حن قعدد اللفات في كتبه انقدسة إذا بلغ مابريد من حل الناس على لسان واحد؟] .

رابِماً ؛ ولنا أن نتسامل عن ماهية اللغة العالمية التي يريد حل الناس عليها ، على هي اللغة العربية ، أم هي اللغة الفارسية ؟ هل ستسكون لغة من اللغات الشرقية ،

م سيختار لفة من لفات الغرب؟ وأى اللفات أولى من الآخرى؟ وما هو سبب القرجيح ..؟ تساؤلات كثيرة ومتعددة المناحى تطرأ على ذهن القارى ، ولاتجد لحا سوى جواب واحد فى الفكر البهائل وهو أن البهائية قد اختارت أن تكون اللفة العالمية هى لفة الإسبريانتو ، وهذه اللفة قد اختارها الدكتور زمان هوف الحر لندى المنكون لفة عالمية حادل من خلالها هذا العالم أن يتلافى صعوبات اللفات الموجودة بالفعل فى إملائها وإعرابها وتصرفاتها ، ثم خيل له أنه باستطاعته أن يقدم العالم لغة بعيدة عن مشاكل اللفات الى توارثها الآحفاد عن الاجداد والآسلاف .

و بصرف النظر عن خطأ الحادلة أو صوابها ، فإنه من حقنا أن نتساءل عن علاقة هذا العالم بالهائية : هلكان فعلا جائيا ؟ !

خامساً : وترمد الآن أن نصل إلى النقطة الحاسمة في المسألة كاما ، وهي التساؤل من تعدد المغات ، هل هو نقعة أم نعمة ؟ وهل هوسبب النزاع والقلاقل في العالم ، أم أنه برىء من ذلك كله براءة الدئب من دم أن يعقرب عليهم السلام ؟ وهل التهمة التي يوجهما البهائيون ويلصقونها بتعدد المغات واختلاف الالسنة صادقة أم هي محض افتراء ؟ .

يتبين هذا الموضوع بجلا. ووضوح حين تتعرف على كيفية لشأة اللهات ، والوظيفة الى تؤديها كل لغة .

من المتمارف عليه بين علماء اللغة أن الأشياء توجد أولا ثم يضع لها الحلائق ألفاظ وأصوات وهذه الآلفاظ أن ينقل المتكلم حقيقة المسميات إلى المخاطب .

وهذه الأشياء وتلك المسميات التي خلقها الله في السكون كله أرضه وسمائه ، وما بين الأرض والسماء كنيرة ومتعددة .

وهذه الكثرة تنقسم إلى ما هو مشترك عام ، و الى ما هو خاص بكل بيئة ، أو يجتمع محدود من الناس .

ومن غير المعقول أن تحكم على البيئات والمجتمعات حكم واحداً من حبث ما محتوبه كل منما من الاشياء والمسميات .

وبالإضافة إلى ذلك فإن الظروف المناخية تؤثر على الطباع والآمرجة ، فم الطباع الحادة سريعة الحركة ، ومنها الطباع الباردة بطيئة الإيقاع ، وبين هذين القطبين ما لا يمد ولا يحصى من الا وجة والطباع بمضها يكون متوسطاً لا إلى هذا القطب ولاإلى ذك ، وبعضها يقرب من هذا القطب في حين أن البعض الآخر يقرب من النطب الآخر .

والمامه ظاهرة اجتماعية راقية ترتبط ارتباطا شديدا بالبيئة وما تحتويه من الاشياء والدكانيات ، وترتبط بالمناخ من حيث أنه يؤثر على الامزجة والطباع .

فهذاك يقع الاختلاف في الهات الناس من حيث طريقة الآداء وسرعة الإيقاع أو يطنه ، و من حيث الالفاظ التي يتمارف عليها كل مجتمع لمكي تدل على الأشياء التي تقم نحت عينه من المسميات والمرجودات .

وقد يكون من الجائز خاصة في دور الدلم أن نضع للاشياء العامة والعالمية الفاظ مشتركة تسهل على بني الهشر تحصيل المعارف ، واستيماب العلوم من غير أن يكون هناك خلاف في مدلولات الالفاظ ، والكن لامد أن تكون واقمرين حتى في هذه النقطة التي أجزنا فيها استمهال الالفاظ المشتركة ، فإنه لامد أن يقع الخلاف بين بني البشر على الاقل في طريقة أدائها الصوتى .

غهر أن الآمر الذي لا يمكن احتماله عقلاً هو أن نجمع الناس جميماً على الله واحدة ولسان واحد في حياتهم اليومية .

ذلك أن هذه اللغة كا قلنا مرتبطة بظاهرتين ؛ إحداهما : كونية ، والآخرى الحتماعيـة .

والإنسان لا يمكن أن يتدخل في تعديل الشاهرة الكونية خاصة إذا كانته ربي من الظراهر المكبري التي اختص الله بها .

ولا يمكنه في الرقت نفسه أن محول الظراهر الاجهامية المتفيرة إلى ظراهر الاجهامية المتفيرة إلى ظراهر المابية تحكمها قانون المبادية أو الطفو ، فهذه مسألة اليسمه له وإنما قد اختص الله نفسه بها .

و يكون الظاهرة اللغوية من هذا عائلة في اختلافها وتنوعها لاختلاف الآلوان وتنوعها ، والآلوان واختلافها ظاهرة ترتبهط ارتباطا شديدا بالظراهر الكرتية الكبرى.

فن يستطيع أن يوحد ألوان البشر يمكنه أن يوحد أ اسنتهم.

إنهما آيتان من آيات اقد ومظهران من مظاهر قدرته لص عليهما القرآن الكرم ووبطهما بالكون العام .

فتال تمالى: , ومن آياته خلى السموات والأرض والحتلاف السنتكم والوانكم إن فى ذلك لآيات للعالمين ، .

إن هذه الآية الكريمة محسكة السياق محسكة الديباجة كسائر آيات القرآن الكريم ، فهى تذكر أولا: خلق السيارات والآرض بما فيهن وما بينهن ، ثم تمطب على ذلك اختلاف الآلسنة والآلوان ، وتختم الحديث الحكم بإنارة عقول العلماء نحو النفكر والندير ، مؤكداً أن هذه آية ومظهر من مظاهر انقدرة الإلهية لا يمتله إلا العالمون .

يقول الشبيخ سيد قطب : [ ومع آية السمارات والأرض عجيبة اختلاف الآلسنة والآلوان ، بين بني الإنسان ، ولابد أما ذات علاقة بخلن السماوات والارض ، ف ختلاف الاجواء على سطح الارض واختلاف البيئات ذلك الاختلاف الدائي، من طبيعة رضع الارض العلكي، ذوعلاقة باختلاف الآلسنة والالوان ، مع اتحاد الاصل والنشأة في بني الإنسان .

وعلماء هذا الزمان يررناختلاف اللفات والآلوان ، ثم يمرون عليه دون أن روا فيه بداقه ، وآياته في خلق السموات والارض ، وقد يدرسون هـذه الظاهرة دراسة موضوعية ، والكم. لا يقفون ليجدرا الحالق المدير الظراهر والبواطن ذات أن أكر الناس لايملون ، ظاهرا من الحيا الدنيا ، وآية فى خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والالوان لا يراها إلا الذين يعملون ما إن فى ذات لآيات العملين ، ما ".

ويتبين من هذا وغيره وكثيره أن ما ندعيه البهائية من وحدة اللغة أمر مفرق في الخيال إلى حد بعيد : وألم تر أنهم في كل واد مهيمرن ه

#### (١) في ظرل القرآن ج ه ص ٢٧٦٤ ٠

على أن عداء الفكر الإسلامى المشتغلون خاصة بقضايا القرآن الكريم بثيرون قضية اختلاف الآلسنة باعتبارها مظهر من مظاهر القدرة الإلهية على نحو آخر ، إذ أنهم يتساملون عن المراد من اختلاف الالسنة مل المراد هو اختلاف نبرات الاصوات والنباين بينها من حيث طبقات الصوت الذي يميز بين كل فرد وفرد؟ أم أن المراد هو اختلاف المنة الذي يميز بين كل فرد وفرد؟

والإمام الرازى في تفسيره يرى أن الاتجاه الارل فيه من الدلالة على قدرة الحالق وعظم تأثيرها ما لا يوجد في الاحبال الثاني خاصة أن في الاتجاه الارل تمييز بين الافراد ، وأما الاتجاه الثاني ففيه تمييز بين الجماعات ، فاختار الشيه خ الاحتبال الآرل ، وجرم به على أنه هو المراد ، ثم رفض الاحتبال الثاني وفضا قاطما (تفدير الرازى ج ٢٥ ص ١١٢٠١١):

أما الشيخ الإمام الحافظ بن كثير رضى الله عنه نقد رجح أن المراد اختلاف الآلسنة إنمامو اختلاف الله أن المراد وتصعب على الالاحاط، البشرية ، واعتبر الشيخ هذا التنوع وحده في إبراز قدرة الله عز وجل وتوضيح بعض آثارها (الشيخ ابن كثير ج ٣ ص ٤٤٨) ،

وائن كنا قرى أن رأى ابن كثير أوضح الرأيين إلى الآن باعتبار أن التميير وين الاصوات والنبرات إنما يرتبط بالحناجر والاحبال الصوتية وكمية الهواء =

سادراً : على أن جاع الدقاط السالفة الذكر يمكن أن تمكرن قاعدة ترتكن عليها حين تربد أن تربط هذه الدعرة الهائية بالمدن العام لتلك النحلة .

إن الهدني العام لتلك النجلة هو خدمة المستعمر الذي يطعع في الأرض ومن على الارض ، وخدمة الماسونية العالمية يتحقيق أمدافها رنشر أفكارها .

والمتأمل في حركة الماسونية العالمية يجد أنها قد حاولت اتخاذ اللغات وعلى الاخص اللغة العربية محور ارتـكاز ، لا لتوحيد الامم ، ولـكن النفريق بينها .

والنخطيط الماسوني المِس تخطيطا عشوائيا، ولا يشهه ضربات الحظ الى قد تخطى. وتصيب، ولدكنه تخطيط مدروس يتحسس نقطة اللباب في وحدة كل أمة، ويحاول ضربها بهد قرية ليحصل على النتائج الجيدة في أقصر مدة عكمة.

فاندكان الفرب يجتمع على اللفة اللالينية باعتبارها اللغة الرسمية للعلم والآدب، والكنه كانك له لغات الشارع يتعامل بها الشعب والبسطاء في قضاء معايشهم وأغراضهم الحيانية وهي تعتبر بمثابة المهجات الغة الآم لخطط الماسونية في الخناء المتضاء على اللغة الجامعة ونادت بجعل اللغات العامية الغات مستقلة لا علاقه لها واللغة الآم .

الخارجة من الصدر والنمبير في الآية إنما هو بالآلسنة ووظيفة اللسان كم نعلم إنما هي لتحديد مخارج الحروف. والإبانة عن مناطقها المختلفة وترتيب الجل والتنسيق بين كذائها الامر الذي يرجح ما ذهب إليه ابن كثير ، إلا أننا لرى أن كلا الرأين محتاج إلى إعادة نظر ، ذلك أن النمبير باللسان وإن كان يدل على النمة دلالة قريبة إلا أنه لا يمنع احتمال النبرات والتميز بينها . والنفريق بين الآصوات ولو احتمالا ثانيا .

وعليه فإن بعض العلماء الآفاصل من المعاصرين قد جم بين الرأيين وبين أن الآية تشتمل على الاحمالين جميعا كا فعل الشبخ المراغى رحمه انه تعالى ( نفست. المراغى المجلد ٧ جـ ٢١ ص ٣٩ ، ٣٩ ) وان أعلم بمراده

وفى الشرق الإسلامى كانت اللغة العربية هراغة العلم والدين والآدب، فأرادت ثلما سونية أن تغمل بها كما فعلت بالمغة اللاتينية، وظهرت الصيحات المتعددة التي تنادى بإحلال العامية عمل الفسحى، بحيث تكون الكل بيئة لغتها، والكل جماعة فسانها الذى ينفصل عن اللغة الآم ويستقل عنها استقلالا ناما.

و الكن الماسونية هنا لم تستطع أن نثبت في ميدان الهنال مع الثغة العربية وأربابها ، كا ثبتت في الغرب مع المغة اللانينية ، على أساس أن اللغة للعربية حيى لغة الدين والمشاعر والعقل والرجدان .

فأرادت الماسونية أن تغير جبهة الفتال بحيث لاتجرح المشاعرة بل أن تخدرها فإذا خدرت لا تشعر بالالم ، وإذا لم تشعر بالالم لم يكن هناك ره فعل معاكس ، ختستاً صلى الماسونية في هذه الظروف لباب الوحدة الشعورية من المشاعر الخدوة عدون أن تجدأية مقاومة تذكر .

فاختارت لهذه المهمة أقطابا ورجالا ينتسبون إلى الإسلام، ويدوون النبوة والانصال بالساء ثم يدعون بعد ذلك الآلوهية، ومن بينهم حسين على البهاء.

ومن موقفه ومرقف أمثاله يمكن للماسونية أن تنادى بأنها حريصة على عرحدة هؤلاء الناس، وأنها حريصة على ازالة كل ما ينقض هذه الوحدة أو يرفعها حرمن بين هذه العقبات اختلاف المغات في العالم.

ولايد أن ترفع هذه المذات، ويحل محلما المة أخرى يجتمع هلبها الناس الهرتفع الحلاف فيا بينهم .

و يؤكد حدين البهاء استجابة لرغبات الهاسونية أن محاولة جمع العسالم كله على لغة واحدة إنما هي إرادة مقدسة .

ومحارل حسين هل أن يكون غامضا في أول الامر فلا يكفف عن طبيعة اللغة المختارة أر ما هيأتها حتى يتوهم المسلمون أنه قد مختار اللغة العربية لتكون هي الذة المختارة ، ولكذم بعد فترة من الزمن يعلن أن الدنة المختارة هي لذة
 الإسهريانةو التي أشرنا إلى منشئها والهدف من إنشائها سلنا

وحين يملن البراء أن المذ المختارة من لغة الإسبر يانتو وأن اختيارها وغبة مقدسة ، فإن هذا الإعلان تفسه يشهر إلى رغبة أكيدة عنده في طمس المغة المعربية بالدرجة الأولى امزل المسلمين عن دينهم الذي يحمسهم للفتال ، ويدفعهم من تحو الغيرة عنى عارمهم ومقدساتهم ، وهذا هو الآمر الذي أعلى أليبود وغيرهم من المستعمرين ، فاولوا إيجاد المتنبئين ليدعوا الناس إلى ترك الجهاد ، وإلغاء السلاح بأمر من اقد عن وجل ، الآمر الذي تجده على لسان البهاء ، وعلى لسان غلام أحد المقادياني في زمن واحد مم اختلاف الأوطان .

على أن هذه الدعوة إلى فصل المرب عن الفتهم المربية يمكن أن تفهم في عجالات متمددة من مجالات البحث الملمى التي تستفلها الماسونية استفلالا شخصا .

قالا محات التي يمكن أن تهتم بنشأة اللغات وتطورها تمتير مرتما خصبا يمكن الليبود أن يستغلوه الاغراضهم الشخصية فهم يدفعون ببعض الآراء في هذا الجال من داها: أن نشأة اللغات يمكن أن تمكون توقيفية في أول أمرها، وهناك من اللغات لغات مقدسة لم تخصع لعرف البشر أو اصطلاحاتهم ، ثم تؤكه الماسوتية أن اللغة المقدسة الوحيدة في العالم هي اللغة العبرية ويستشهدون على هذا الرأى من التوراة نفسها (وهو المكتاب الذي كتبه اليبود بأيدهم) و فويل لهم عما يكنبون ء :

فنى سفر النكوين جاء ما بلى: [ واقه خاق من الطين جميع حيوانات الحقول موجيع طيور السماء، ثم عرضها على آدم ايرى كيف يسميها، وليحمل كل منها الاسم الذى يضعه له الإنسان، فرضع آدم أسماء لجميع الحيوانات المستأنسة واطيور السماء ودواب الحقول آناك.

<sup>(</sup>١) سفر التكوين - الإصحاح الثاني - الآية ١٩ وما يابيا .

غير أن الماسونية تحاول بالتموية أن توهم الحلائق بأن الذة المقدسة هي الله

وإن أفضل ما يمكن أن يقال هنا : أن لشأة اللهات إنما هي هرورة اجتماعية احتاج إليه النوع البشرى ليضع من خلالها بالعرف والتصالح ألفاظا لاشياء أراد. أفراد النوع أن يربطوا بينها ايسهل لهم حركة التمبير عنها ، والتعامل معما (١) .

وإذا كما لا قشك في إخلاص البهاء والبهائية للباسونية العالمية ، فإننا بتفس المدرجة لا نشك في أن دعوة البهائية لوحدة اللغة لا يقصد من وزائها إلا طمس اللغة العربية وعو آثارها ، يقصد فصل الآمة الإسلامية عن دينها وكتابها وهيهات ، هيهات ، فقد وعد الله ووعده (لحق ، إنا نحن نولنا الذكر وإنا له لحافظون ، والقرآن السكريم هو سجل الملغة العربية والحافظ لها عن العنياع والاندامار .

#### السلام العالمي وترك الحروب:

أما الفكرة الرابعة التي يتنفى البهائيون بها فهى السلام العالمي ونبذ الحروب. وترك القتال والجهاد ، إذ أن الإنسان أيا كان الإنسان على ظهر المعمورة فهو. إخ لجميع إخوانه من البشر لا يجوز له مقاتلته ، ولا الاعتداء عليه ، بل من

<sup>(</sup>١) راجع د/ صبحى الصالح ( دراسات في فقه اللغة ) ص ٢٣٠٠

الراجب أن تسود بينهم الآلفة والحبة ، وأن يعيشوا جميعًا على ظهر هذه الآرض في سلام ورثام .

وسبق لنا أن نقانا من النصوص صحيحة النسبة إلى حسين البهاء وعبده ما يكنى الشرح وجهة لظارهم في إسقاط الجهاد ونبد الحلاف، ونسخ شريمة القتال بإذن من الله عروجة وجل.

وفى هذا المجال يعهد حسين المازندرائى إلى أعضاء بيت العدل() مهذه المهمة والحرص على تنفيذها محيث يكرن هؤلاء الاعضاءهم الموكلون بالتخطيط لإسقاط الحجاد، والعمل على قتل روح المقاومة.

ولسنا هنا محاجة إلى كن الذهن في مناقشة هـــــــذه والرد عليها ، فقه

(١) إن وزراء أو أعضاء بيت العدل عن البهائيين هم السلطة العلما ، وهى
 وإن كانت قد ألشأت وترخرا إلا أبها هي المسئولة عن متابعة تنفيذ تعالم البهائية ،
 ونشرها بدقة في العالم .

وأدهاء مذه الحائة تسمة أدهاء.

والمتأول هذا النسكيل محد أنه يشبه إلى حد كبير بعض النشكيلات الماسونية والمتأول هذا النسكيل الماسوني يتكون من ثلاث درجات أو مراتب: الأولى من هذه المراتب النلاث: تنظيم الجهلة والعامة من المنتسبين إلى الماسونية، والثانية: تمثل بحوعة الوسطاء بين الطبقة الأولى والطبقة الثالثة ، أما العابقة الثالثة فهم أهضاه المحمل الكونى، وهم يشكونون من تسمة أعضاه من كبار المفيكرين البهود في العالم وهم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق الفيكر الماسوني في الدنيا، والعمل على تنفيذه بكل دقة، والتخطيط له بكل عناية ورعاية، وما عدا دؤلاء النسمة فهم من العميان الذي لا يفهمون ولا يدركون إلى أين يتجهون فانظر إلى هذا النشابه الدنية بين الهائية والماسونية حتى في النظم.

( 1 1 - Y p)

صبق لنا أن ناقشنا قضية الوحدة الوطنية في الفكر البهائي ، وبينا مدى قربها من المدن البهاء المدن البهاء المدن البهاء على تهدف البهاء المدن البهاء المدن تهدف الإرطان من حيث ارتباطها بالمدن وقربها الشديد منه، ووضوحها في التمبير عنه .

غير أنه يقبقى لنا هذا أن لا نترك العقل العادى الذى ينخدع جالمه الألفاظ التي تعتبر بمثابة الغلاف العراق الذى ينطوى على السم الوعاف ، بل لابد لنا من كلمة هنا توضح موقف البهائية أمام المنخد عين بأفكارها في هذه الجزئية .

إن الله عز وجل خلق من السكانات العائلة نوعاً في طبيعته الحير المطلق وهم الملائك، فلا يتأتى بهنهم الزاع ، ولا يقع بينهم الشقاق ، ولا تنشب بينهم الحروب، إذ أن الطبيعة واحدة، والحلة أعامهم مرسوم لا يشاد واحد منهم عنه .

أما بنى الإنسان قين خلقهم الله عن وجل هداهم النجدين : طريق الحيد ه وطريق المر ، وطباعهم مزبج من هذين النوعين ، ففي بنى الإنسان استمداد الشر ، وفيهم كذلك استمداد النخير ، وتلك الطبيعة الزوجة قد نتج عنها بالطبع انقسام العالم الإنساني إلى طرائف مختلفة ، بعضهم يعمل الشر ويسمى من أجله ، والبعض الآخر وممل الحير واسمى لإيجاده ، ووجود الطائفة بن على هذا النحو يعتبر تمبيد أكيداً لما ركب في الإنسان من الاستعداد الخير والشر جميعاً .

وحين يدعى مصاح أنه سيقضى على الشر قضاء نهائيا ، فإنما يدعى بطريق أوضح ، أنه قادر على تحويل طباع الإنسان المتعددة إلى طبيعة واحدة ، وبالتألى فإنه يخرجه من الناسوتية إلى الملائكية ، وهذا عمل خيالى لاحظ له من الواقعية وإجراء وومانسي فضفاض يحتاج إلى كنير من الانضباط الذي يقربه من الفسكر والمنطة .

وقصارى هدف المصلحين أنهم بريدون تغليب الحتير على الشر ، والعمل على المحصار الشر في أضيق دائرة ممكنة . ومن هذا فإنه يتضح أن انقدام العالم إلى طوائف أمر تقنضيه الطبيعة الإنسانية ، حوصدق الله تعالى إذ يقول : • وثو شاء ربك لجمل الناس أمة واحدة ولا يزالون عنتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خاتم ، .

وإذا كما قد توقفنا لحظة لإفناع العقل العادى بزيف دهوى البهائية في العمل على توحيد العالم تحت واية السلام ، فإنه لا عانع الآن أن نتوقف لإفناع العقل المتلئ المتخدس هو الآخر بزيف هذه الدعوة إنكان لم يقتنع بزيفها .

إن العمل على تحقيق السلام العالمي يمكن أن يبكرن مقبول إذا كان القصد منه حدر تضبيق دائرة الشر وانحصار أتباعه ، ولكن لابد لملكي يتعقق هذا النوع من السلام أن يمكرن هناك معيار يحتكم المتنازعون إليه ، وميران يخضع المتخاصمون المعابيره ونتائجه ، وهذا الميزان وذلك المعيار لا ينبغي أن يمكون أمرا عاطفيا ، أو إحراء وجدانيا ، أو إحلاماً صارخا أقل ما يقال في وصفه أنه لمون من الشقشقة ، المعارخة التي لا تحمل بين ثناياها أنه مني ، وليس لها في داخابا همق .

على أن الإسلام قد وضع هدا المميار وهو يقرم على أساس من المدالة في الحقرق والواجبات، وف كل مناحى الحياة، فالمدل (١) معيار ثابت يعود بالحقوق إلى أصحابها، ويخشع المارقين بالقرة أو بالإفناع إلى مقتضياته، ويجملهم راضين ألد غير راضين مخشعون إلى أحكامه، وينضورن تحت لوائه.

غير أن قوى الشر فى العالم حين تخادع وتلوح بمبادى. السلام العالمى لا تقبل بهذا المعيار ، ولا تحب أن تستسلم له ، ذلك أن منهوم السلام العالمى عندها لايعنى عددا القرة الذى مثله ، لينشه ، الآلمانى أصدق تمثيل .

والمتصابح لتاريخ الماسوئية العالمية يجد أنها صاحبة هذه الدعوة الى لها ظاهر وباطن، ظاهرها فيه الرحمة، وباطنها فيه العذاب والآلام والوبلات.

 <sup>(</sup>١) واجع الحزء الأول من هذه الدراسة للؤاف والمعنون ( نظرية النبوة ف الإسلام ) .

ومن حرّ المرمأن يتسامل عن عصبة الآمم من الذي أنشأما ، ومر الذي خطط لها ، وما المراكبة ومن حق المرمكدلك أشكت وأسست فيه ؟ ، ومن حق المرمكدلك أن يتسامل عن الآمم المتحدة ، من أنشأما وما هورها الذي يؤديه في العالم ، ومن الذي خطط لها ؟ .

مؤسسات كبيرة معلومة المدنى مفهومة الظروف والنشأة التي نشأت فيها .

فهل سنمتبر بيت المدل (۱) الذي نادي به مؤسس البمائية حدين على وأوكل المدكرة التي تمثاما الآن الامم المتحدة ، وقياما عدية الامم نموذجا مسفرا اللمكر الماسوني في أخربات القرز الناسع عشر ، عدات عنه الماسونية فيما بست وقوع الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية 11 ، من حقنا أن نتأمل .

### المساواة بن المرأة والرجل:

إن الفكرة الخامسة والآخيرة التي يلوح بها الهائيون على أنها هي الراية البيضاء التي توقف النزاع والصراع بين العالم، وترفع الظلم الإجتماعي بين بني البيشر هي المسادلة بين الرجل والمرأة.

إن الله دن وجل قد خاق الرجال والنساء من أصل واحد ، فهم أخرة يجب أن يكونوا مشتركين في الحقوق والراجبات ، فير أن الإنسان قد انحرف عن هذه

<sup>(</sup>۱) يجب أن نشهد هذا بوضوح إلى أن بيت العدل وهو السلطة العليا في الديانة البهائية كا أشرنا سابقا فالى حياته كليا ولم يخرج إلى أرض الراقع ، ثم من بعده داهبت هذه الفكرة خيال هبده حياس أمناى ما يقى على ظهر مذه الآرض ثم ضمته بين جوانحها ورفعت عليه تمايها في غير فخر قبل أن يتحقق ببت العالى أو يشكرن ثم قدر له الظهور بعد ذلك في عام ١٩٦٤م بعد أن انحرفت عنه الماسونية إلى غيره كمصبة الآمم وهيشتها من بعدها .

﴿ لَمُنْهِمْ عَلَى طُولُ النَّارِيخِ وَعَرَضَهُ ، فَرَحْمُ الرَّجَالُ الْأَنْفُسُهُمْ صَلَّمَا البَّبْ لَمْمُ ، وتوهمُوا أن لهم مكامة ترتفع مِمْ عَنْ مكانة النَّسَاءُ فَطَلْتُ المرأة وقهرت ، وترابُّ على ظامها وقهرها ظلم اجتماعي بجب رقمه ، ومقاسد أخلاقية يِذْبِقَى تلاقيماً .

وترى الجائية أن هذا الظلم وعلك المقاسد لا يرفعهما إلا المساواة بين الرجل والمرأة .

تلك هي فلسفة النحلة البهائية وإعلاما الظاهر لإقاع البسطاء من الناس ، ولتحقيق أكبر رقمة ممكنة قضم أكبر هدد مكن من بني البشر الذين يدخلون في البهائمية .

ومذا المبدأ الذي أعلمته البرائية هو الآخر له ظاهر وباطن ، ظاهره شيق -جذاب ، وواقعه ،ؤلم حزين .

وقبل أن ندخل في تفاصيل القضية بشكل جاد من حقنا أن تتساءل ، هل الحذت الهائية في داخلها جذا المبدأ؟ وهذا السؤال حين يطرح على الهائية لا يحد فيها إلا تنافضا بين القرل والفعل ، ففي ميدان السياسة والريادة لم يأخذ حسين الهاء جذا المبدأ ، حيث أرصى لابنه وعبده عباس بالخلافة من بعده ، ثم لابنه الآخر محمد على حسين ولم يوص بالعهد لواحدة من بغانه أوليست المرأة كالرجل؟!

وعبد البهاء عباس قد انتزع الخلافة من أخيه وأوسى بها لحفيده شوقى الفندى ثم من بعده لـكل بكر بكر ، يوس بِها الآخت أو بنت أو ليست المرأة كالرحل ١٤

وفى الجانب الاجتماعى لم تأخذ الهائية جذا المبدأ حيث جاء فى الأفدس ذاته أن رب البهائية (حسين البهاء) قد أباح أن الرجل إذا أراد أن يستخدم بكرا أو يستعملها فلا مانع عنده من ذلك (1) .

<sup>(</sup>١) قد يترهم واهم أن المراد من استخدام البكر استشجارها للخدمة المدنية المواد المدنية المدنية المدنية المدنية المدنية بأجر أو بفيره .

و هكذا تحد المرأة في الجانب الاجتماعي مقهورة بإذن من رب البمائية لفصه م وفي جانب المبادات تحد المرأة ممفية من أهمال الحج ، ومن الصلاة أثناه الطمك وكذا من الصيام إنماما وتفضلا من رب البمائية ، أو ليست المرأة كالرجل 16

ويمد هددًا التناقض الراضح في هيانة البهائية بين الأقرال والأفعال وبين الأقرال والأفعال وبين الأقرال والأفوال، فإن المرم يحار حهرة شديدة حين لا يجد هند البهائية مفهوماً لمن المساواة بين الرجل والمرأة ، ما القصود بها وما الجال الذي يجب أن . قطبق فيه ؟

والذي يظهر لنا أن حسين المازندراني لم يفهم ما المراد بالمساواة. وإنما ألقيت الله الفكرة إلقاء فرددها كا ري أصحاحا له أن مردها .

والقاءمون خلف البهائية كانت لهم قبل ذلك جولات في الفرب النفريق بين. المسيحيين في أوطانهم ودياناتهم .

وقد محاول البماتيون أنف-هم تخريج اللفظ على هذا المهنى خروجا من الحرج
 الذى يمكن أن يقمرا فيه .

غير أن هذا ايس قصد رب البهائية حسين على في النص الذي ذكره في هذا الصدد، قسباق النص ولحاقه دائما يكون لها دلالة على إيضاح الجلة أو السكامة التي تقع بينهما، وإياحة الاستخدام الابسكار قد وردت أثناء تقاين حدين على مسائل الزواج والطلاق والاحوال الشخصية على العموم، والسباق والاحاق جيما لم يرد فيهما ذكر الخدمة المدنية ولا التعرض لحاوها دو النص يقول حدين على [قد كتب الله عايكم النكاح إيا كم أن تتجاوزوا الانتين والذي اقتنع واحدة من الإيماء استراحت نفسه ونفسها، ومن اتخذ بكرا الخدمة لا بأس هايه كذلك الآمر من قلم الوحى بالحق مرقوما تزوجوا يا قوم ليظهر دنكم من يذكرنا بين عبادي هذا من أمرى عليكم اتخذوا لا يفسكم عمينا ].

ولدا فإنه في سبيل هذا التقريق رأت الماسونية العالمية أن تستخدم المرأة ومن الفضيلة ، وتستخدم العلاقات بينها و بين الرجل الى ينظمها الدين على أساس يعبر عن الرقى الإنساني ، وحضارة النوع البشرى .

أرادت الماسونية العالمية أن تستخدم ذلك كله بطريقة منعكسة فجدت الانحراف ، وهبطت بمستوى العلاقات بهن المرأة والرجل إلى حدينزل عن درجة الحيوان .

ولم يكن المخططرن داخل المحفل الدكرنى وهو أعلى سلطة فى الماسونية أناس طديون من حيث مستوى الذكاء ، فاستطاعوا من خلال قدرتهم على التخطيط المحكم أن مخلموا على الرذيلة ثوب العلم ، ويضموا على صدرها شارات الحضارة، فاستخدموا لذلك ثلاثة من كبار العلماء كل واحد منهم فى مجال يختلف عن الآخر.

فنى بجال الاقتصاد استعملوا (كارل ماركس) لمكى ينشر المبدأ القائل بالم قضايا الدين والاجتماع والاخلاق . . . الخ إنما هي قضايا ناتجة هن حركة الافتصاد ، فهذه القضايا الاجتماعية والظواهر الإنسانية ليست إلا محرة من محرات الحركة المدية الافتصادية .

وعليه فإنه لأمر طبيعي إذا تحول الاقتصاد من الزراعة إلى الصناعة أن يتحول القساء مع صدا التحول من خدورهن إلى عنابر المصانع مع الرجال يعملن كا يعملون، ويختلطن منهم ويختلطون بهن ، ويترقب على هدندا الاختلاط مفاسد أهمها الحطاط الخاق، وزعزعة العلاقة بين الرجل والمرأة، غير أن هذا الناتج الآخير أشياء معنوية واجتماعية، وبما أمها لازمة من لوازم النوذج الاقتصادي فإنه لمن الرجمية والحيل أن يعترها الرجال والمساء عيبا، فإن الحكم عليها وهلي أمثالها بأنها عيب أو رذيلة، أو أشياء تخدش الشرف والكرامة إلى فهر ذلك، أمثالها بأنها عيب أو رذيلة، أو أشياء تخدش الشرف والكرامة إلى فهر ذلك، إنها هو أثر من آثار الماضي، وجهل عن يعتقدون بنل هذه الاحكام الانهم يريدون أن يطبقوا آثار المجتمع الوراهي وأحكامه على آثار المجتمع الصناعي

راد تُره و أن فرار وزلاء الرجعيين من وجها نظر هذا اللذهب أن يؤمنوا بتانج المرحاد خديدة ، وأن يطبقوا بكل دفة المساواة بين الرجل والمرأة قرح م انجالات .

[ والذر ساعد فل نشر هذا المبدأ أشياء كثيرة منها فلة البد العاملة والحروب المدررة التي استهلكت الكذير من الرجال وطحنتهم بين فسكل رحاها ] .

وفى نفس الوقت تقريبا دفعه المأسونية بعالم آخر في مجال آخر اسكى يمجه الرخيلة ويعلن المساواة ، ويتن لهما وهذا العالم الجديد هو ( الميل دوكايم ) الذي تخرعه مدرسة من أهم مدارس دلم الاجتماع في العصر الحديث .

غير أن الماسونية قد أدركت أن الضفط الانتصادي والنقنين الاجتماعي في وقت واحد ربما لا يكنيان فلابد من إنناع الفرد داخليا ، وإذا فقد تأسست مدرسة معاصرة لحذين الانجامين الذي اختلما في انتخصص واتحدا في الحدف وهي مدرسة التحليل النفسي الذي ترحما ( سجمند فرويد ) .

وهذا الآخير تحدث عن الجئس والعلاقة بين الرجل والمرأة بطريقة سافرة ، وبين أنه من الواجب أن تتم هـذه العلاقة على أعلى صورها من غير خضوع لآداب أر هرف ، ذلك أن هذه الآداب رتلك الآعراف حينها وضعت شكلت نقيدا على عارسة الرجل والمرأة للعلاقة الطبيعية بينبهما وهو حق مشروع ،

وقد أرجع (سيجمند فرويد) جمع العقد والازمات النفسية والاكآبات والاعتطرابات وفرع قبل رآلام الوجدان، وهدم القدرة على التكيف ، . ألخ إلى الجنس بالدرجا الابل: وإلى غيرد يدرجة أفل.

وهكذا استطاع الاقطاب الثلاثة بمساعدة الإعلام اليهودى الذى سيطر دلى جيم أنحاء المدنيا أن يجدوا الرذيلة باسم العلم ، وأن ينالوا من أصحاب العضيلة باسم الرجمية والنخلف .

وآدن الشباب بهذا الانجاد في الغرب كرد فعل معاكس أرو معاملة رجال

المكنيسا لهم طرال عصور الفالام" .

والمنابل في حدّه الحركة كايا في الغرب والل ظهرت مع ظهور عصر المهضة يجد أن النشاء المحروبة وعماد الارتكار في النخية كايا كان هو العلاقة بين المرأة والرجل، وتفرق العالم المسيحي، وتفرقت أحداثه وانفسل الدين فيه عن السولة، ومانت فيهم معاني فضيلة والغيرة عليها .

وحين تريد الماسر تبية أن تقرم بنفس العمل في الشرق فإنه لابد لها أن تعتمد على نفس البخطة الماجحة ، والبداية هي العلاقة بين المرأة والرجل ، ولا مانع إذا را لحالة هذه أن يتوجه (حديث على ) إلى الآمة الإسلامية جذه الدعرة (المساراة بين الرجل والمرأة ) ومحاول أن يقنن لهذه الدعوة ، ولو كان القانون غير معتمد على الواقع ، ومحاول أيضا أن يحد بينها ، وبين العلم سببا يشدها إليه ، ولكن هبهات فائه حابظ دينه وايس أمامه إلا أن عدد بسبب إلى السهاء عم ليقطع فلينظ هل إذهبن كيده ما يغيظ ؟

ه في أن هذه "قشية ( قشية العلاقة بين الرجل والمرأة ) بصرف النظر هن السنة لالما كانت موضع اهتمام الماحثين والدارسين على طول التاريخ وعرضه .

غير أنها قد وضعت على أقلامهم وألسنتهم وضعا خاءاً، فمز عليهم الملك أن يجدرا لها وفيها حكما فاصلا ينرتب عليه شيء من التوازن الاجتهامي .

ولقد طرحت القضية بين العلماء على هذا النحو : أيهما أفضل الرجل أم الرأة ؟

وجارت الحلولكلما خاطئة، ولم يكن الخطأ على ما نظن صادرا عن قصور فكرى فى إيجاد الحلول بقدر ما هو صادر دن خارلة خاطئة الإيجاد حل الفضية وضعت رضما خطأ .

فهذاك مثلامن حاول رفع الرجل إلى مستوى عال من حيث الدرجة ، وهبط بالمرأة

إلى أن اعترها البعض من أصحاب هذا الانجاء رجس يجب أن تتخلص منه أو نقلل من حجم ارتباطا به ، والبعض الآخر رأى إن لها روح الحيران ونفسه ، وتشدد البعض فنق احبال أن يكرن لها نفس أصلا

و هذاك محارلة أخرى لاتصاف المرأة فأعلنت أن لها حقرق كالرجال تماما في المصنع والحذل ، وفي المنجم والطرقات ، وفي الصحراء والبوادي يجب أن تعمل المرأة كما يعمل الرجال .

وفى الاقضية والشهادات وفى الحرية والتصرف يجب أن تحظى المرأة بما يحظى به الرجال ، وفي مجال الإصلاح والسياسة ، وعلى كراسي الحسكم ومنصات القضاء ، وفي المجالس النيابية وأروقة التشريع لابد أن نقاسم المرأة الرجل قسمة وياضية محيث تحظى بنفس ما يحظى به الرجال في هذه المجالات .

والمتأمل في هذين الانجاهين المتضاهين يجد أن كلا مهما محاولة خاطئة للاجابة على قضية وضمت وضما خطأ .

والشيء الغريب أن وجال الدين خاصة الدين الإسلامي قد تورط البهض منهم فأجاب على هذه النصية من وجهة نظر الإسلام كا يقولون قبل أن محاول أن يعدل من وضعها ، فيمضهم قد أورد نصوصا واردة في قوامة الرجل واستشهد بها على أفضلية الرجال وتقصان النساء ، وتخلفهن عن درجتهم .

والبعض الآخر أورد تصوصا كان القصد دنها الرحمة بالنساء وعدم جواز. الاعتداء على حقوقين من قبل الرجال فاعتبر هذه النصوص وفما المرأة ، وصرح البعض أحيانا بأن المرأة قد حظيت بأشياء في الإسلام ليست الرجال .

وهذا الانجاء وذاك كلاهما خاطى. في تصوير وجمة نظر الإسلام ، وكلاهما متورط لان كلامتهما تمبهي عن رد الفعل الناتج من الالجاء المضاد . والإسلام حين يتحدث عن هذه الفضية يعدل أولا من طرحها فهو لا يجيب هليا حين تطرح كا طرحها العلماء والمصلحون، وإنما بجيب عليها حين تطرح هدكذا، ما هو درو المرأة والرجل في الحماظ على خط الترازن الاجتماعي؟ وما دور الملاقة بين الرجل والمرأة في الإيقاء على هذا الترازن؟

وإذا طرحت القضية على هذا النحو يمكن أن تلق صورا قريا من وجهة المطرقا على جميع النصوص الواردة في الشريمة الإسلامية المنصلة بالرجل أو بالمرأة أو بكايا، وطرح القضية على هذا النحو كذلك يمكن في نفس الوقت أن يعطى مؤشرا حضاريا في طريقة معالجة الأمور وأسلوب التفكير، وعاولة الرقى بالنوع البشرى.

فالإسلام يصور لنا التوارن الاجتهاعى خطا مستقيا، وعلى كل من الرجل والمرأة كفيرهما من أفراء المجتمع الحفاظ على هذا الحط مستقيا كا هو، وكل من الرجل والمرأة مهما اختلفت طباعهما لا بدوأن يسكون هذا الحط هو نقطة الالقاء بينهما.

فالرجل مثلا يتميز بقوة البنية، ومحتمل وقوع الاعتداء منه فيأتى الإسلام ويتمول له درفقا بالقوارير، وهي القادر على الإنفاق والمسئول عنه، ويحتمل أن يقع منه التقصير فيبتمد لدلك عن الخط العام فيسكلفه الإسلام بالبفقة. الختيارا أو قهرا.

أما المرأة فلا محتمل منها العدوان إلا في ظروف ممينة ، ولكن محتمل منها النشوذ ، فإذا تشذت عرضت نفسها للدقوبة ليمدها عن خط التوازن ، وتأتى النصوص المتمددة بالترغيب والترهيب لمنع المرأة عن النشوذ .

وقد تسكون المرأة مالسكة للقوة أحيانا جمكم القانون كأن لا تسكون راغبة في زرجها فإن الفانون يمنحها حق الحلع، والحالع هذا حق مشروع للمرأة فلها أن تفتدى تفسها من زوجها بالمال ، وق هذه السورة احتمال وقوع العدوان من غَلَمُ أَذَ كَأَنْ تَدَعَى عَلَيْهِ مَا لَيْسَ فَيْهِ رَغَيَةً فَى غَيْرِهُ مِنَ الرَّجَالَ حَتَى تَخْتَحَ حَق الحُلْعَ، وهذه السورة فيها ايتماد عن خط الترازن المرسوم لا بالشوط واسكن ماحتال العدران .

ولما كان احتمال العدران واتع من المرأة في هذه الصورة بحيث يبعدها عن خط الترازن بطريقة تشبه طريقة الرجالي. وأينا الاسلوب الشرعي المرجه لها حد اختلف وأصبح مشابها للاسلوب الذي يوجهه الشرع الرجل إذا أيتعد عن خط الترازن العام.

الما أله إذا ليست مسألة أيهما أفضل الرجل أم المرأة ، وإنما هي مسألة ما يمكن خمله للحفاظ على خط الترازن مستقيا كما هو ، وليست المسألة مسألة مساواة جين الرجل والمرأة ، وإنما المسألة أكبر من ذلك إنه الاستقرار الاجتماعي وعدم الاصطراب لا في الاسرة الصغيرة ولا في المجتمع المحبه.

تلك هي القضية وهذا هو أسلوب علاجها الذي لم يستطع المازندواني ولا غيره أن يقترب من لباجا أرحتي قدورها .

وبعد فبذه هى النعاليم الحدة الى اعتبرها البائية دستور حضارة وأسلوب معدينة تهديه البائية البشر لتنقذ البشرية من الظامات إلى النور عرضناها باختصارها ولم انسمل فى إلفاء الضوء عليها سوى عود من النقاب ولكنه قد كشف على حا نرى عن زيف وتضليل انطوت عليها البهائية كما كشف عن الخيط الرقيق الذى وبط البهائية بالماسونية العالمية وأعدافها الني تريد أن تعمود بالبشرية إلى وضع متردد لم يسبق لها أن مرت به فى تاريخها الطريل، ومن المعلوم أن الهازندرائى من رج تحت هذه المقولة:

عوب الرياء يشف عما تحده فاذا اكتميت به فإنك عاد

## العقيدة في النحلة البرائية

#### بين بدى المرضوع :

يستطيع المره أن يتأمل حضارات الآمم والشموب، ويستطيع أن يجمع فنها ما شاء الله له أن يجمع .

ويستطع أن يحكم لبعض هذه الحضارات أو هليها بعد الدرس والفحص فيها حصله أو تهيأ له تحصرله من تاك الحضارات .

و بعد دراسات مستفيضة لجهور كبير من العلماء في مجالات الحضارات القديمة والحديثة ، اتنهى المنصفون منهستم عمن يتمتمون بقدر كاف من سلامة العقل والتفكير إلى أن الحضارة الحقالا بدأز تدور على محور أساس من التصور السليم للكرن والحياة ، ولحال الكون ومدبر الحياة (11).

وإذا كان المتصفون من العلماء والكتابيين في مجال الحضارات قد انتهوا إلى هذه الحقيقة ، فإنه لمن الطبعى والحالة هذه ، أن نعتبر أساس الحضارة هو المعيار الحقيقى لنقيم كل حضارة .

ومن هنا فإن الذي ينظر إلى أمة من الآمم لكى يقيمها حضارياً ، عليه أن يوجه لظره بالدرجة الأولى إلى تصور تلك الآمة لفكرة الألزهية ، وحقيقة الإله الذي تميده.

فإن كان ما تعبده الآمة ضمن دائرة الخلرةات ، سوا. أكان من أجناسها

المالية ، أو السفل ، وسواء أكان من المادة الجامدة ، أم كان من النبات أر الحيوان، أم كان إنساناً من بني الإنسان ، إذا رأى تلك الآمة تخضع لإله المرق، وتخاض الرأس لرب محتاج كا محتاج المرأة وادها ، فإنه محكم على هذه الآمة بأسا أمة متخلفة في حضارتها ، هابطة في حركها ، نازلة في ذرقها، سقيمة في تفكيرها ، خاصرة في بعد النظر عندها .

أما إذا كانت الآمة تنصور إلمها على أنه موجود متميز بوجوده لا يشارك غيره من سائر الموجودات وجودهم أوصة انهم ، ولا يقمل فعلا يشابه فعلهم ، ولا يستطيعون أن يتملوا فعلا هو من قبيل أفعاله ، ولا يجرز لهم أن يتصفوا بصفة تشبه صفاة، وهو مستفتى بذاته هما سواد ، وما سواه ، والدكل محتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى غهره ، وعلى الجملة إنهم يعبدون إلها يجب له كل كال، ويستحيل علمه كل نقص .

وجماع أفراد الآمة لا يجيز مقلهم محال أن يقصور إلمه مساوياً له ، أو أقل حقه ، أو مشاحاً لمخلوق مهما كان قدره .

إذا كانت الآمة على هذا المسترى ، فهى أمة راقية في فكرها ، سليمة لى قصدها ، عالية في مطالبها راقية في أذراقها .

فكرة الآلوهية إذا هي المقياس الحقيقي لرقى كل أمة أو هبوطها، وهي ميزان . الشمرة الدقيق الذي يوزن عليه أسلوب حياة الآمة ، ومحتكم إليه في الحكم عليها . أو لها .

ذلك قاعدة عامة نصدر بها الحديث لتلك العقيدة البهائية ، لـكى تعقينا من الستقصاء كل مثال ، وتجنبنا هناء البحث في تفاصيل عقيدة تلك النحلة المارقة ، يحيث يكرن في استطاعتنا بعد تقرير تنك القاعدة أن يكنني بالفليل من الامثلة ، في كل فرع من فروع العقيدة الني استهوى إله البهائية أصحابه لـكى يدينوا بها ، وضعموا المادتها ، وهي أبعد ما يكون عن أصول المنطق والفكر و فاستخف قومه فأطاع و ه (1) .

<sup>(</sup>١) سورة الرخرف آية: ١٥٠

#### ر - عقيدة المائية ف الله :

إن عقيدة البشر في الله عز وجل قد مرت بأحوال، اختلف البشر فيها الختلافا شاسماً .

فأحياناً نجد هذه الدقيدة مستقيمة خالية من كل شائبة ، عالية على كل تصور ودى. ، منابية على كل هوى جامع ، أو فكر شاذ .

وأحياماً تضل الإنسانية في تصورها، وتهبط بفكرها إلى دركات أفــــل ما يقال معها أنها ضرب من الانحراف، قد هبط بالإنسانية هبوطاً لا ترتفع بعده إلا إذا صححت عقيدتها، وأعادت النظر في تفكيرها،

وحين يتسلط على الإنسانية عصبة من أرباب الهوى ، أو مجمودة عن ينشدون المشلال فيحاولون الانحراف بالمقيدة ، فإن هذا النسلط نفسه لا يكرن عاشئاً من فراغ في معظم الاحيان ، وإنما يكون وراءه من الدوافع والفايات ما يناسب الجهد المهذول في محاولة الانحراف بهذه المقيدة ، والمثابرة المستمرة لمناسبة من ساوك العلويق السوى ، والسهر على الدرب المستقم .

وتحن لا انكر أن الإلمانية قد تضل في عقيدتها حين تكرن جاءلة بالخط المستقم، فالجهل أحياناً يكرن سبباً لننكب الطريق، وضلال الخطى في بيداء الطهات التي يصنعها الجهل في غياب العلم محقائن الامور.

إن هذا كله حتى لا يذكر ، إلا أن الناريخ يحدثنا عن حركات مشبوهة قد قام بها أناس مفرضون لهم أهدافهم التي يرومون الوصول إليها ، ولهم وسائلهم التي يصطفوا هؤلاء .

وكثيراً ما تكون الوسائل التي يصطنعها هؤلا. بقصد الوصول إلى غايتهم تمتمد على إضلال الناس في مقيدتهم ، وما بؤمنون به .

وحين يكرن القصد هو اصطناع الدقيدة كوسيلة إلى غاية محددة يقصد إليها أرباب الهوى والإضلال ، فإن التخطيط غالباً ما محاول أن يخفى غرضه الحقيقى، ه يعرز هدنا آخر يكرن ملائماً لمشاعر أوائمك الذين يبغى إضلالهم في عقيدتهم، لان مثل هذا التخطيط لا يريد مسامة المشاعر ، أو واجهتها مواجهة صريحة ، وإنما . كا سبق أن تومنا ... وريد هذا التخطيط أن محدد تفرس هؤلاء ، ثم ينال من هقيدتم ودن أن يشمرهم بألم ، أو بجمايم يدركون أنه يريد أن يطعنهم في أعر ما يلكون .

وحدين هلى المهاء باعتباره الفدة فى سلسلة مخطط ماسونى استمهارى كان دايه أن يضرب الآء، الإسلامية فى باب دقيدتها : وكان عليه قبل أن يطمن هذه الآمة أن محدر مشاعرها أولا .

فأعلن لذلك مبادئة الخسة التي سبق لنا أن عرضناها كما يراها أصحابها ، ثم بينا زبفها والقصد من وراتها على وجه الإجمال حينا، وعلى وجه للتفصيل أحياناً.

ولما أنس حدين على ، أو أنس المخططون له أنه من الممكن أن يملن عقيدته في الله ويدعو إليها أنصاره وأحباءه ، ثم يحاول أن يحدل عليها باقى الآمة ، على أساس من حطة مدروسة سنمرض لها إن شاه الله فيها بعد ، لما أنس هؤلاء جيماً إلى أن الفرصة أصبحت مواتية ، بدأ يعلن حدين على مقيدته في الله تباعاً .

#### الله والمعار :

كثيراً ما نقرأ في الفكر البهائي عبارات الإظهار والمظهر .

وهذه المبارات وأمثالها لا تأتى درضاً فى كتابات البهائيين ، وإنما تأتى هذه العبارات لنمبر عن فكرة أساسية ، قصد إليها البهائية والبهائيون ، كا قصد إليها من قبل اليابيون أتباع دل محمد الشيرازى .

وهذه الفكرة فكرة متخلفة هندما يكرن الفائلون بها يعيشون في فقرة من الجهل، بحيث لا يسمح لهم جهابهم بطبائع الامور أن يقدروا الله حق قدره .

وهي فيكرة آثمة مضللة حين يكون الدعاة إليها على علمكاف بالله وما يجبله، وتصور مطاق لله وصفاته ، وأسمائه الحمني ، وعلافته بالبكون والحياة ، شم يةصدون قصدا إلى تضابل الآمم والشموب، أو بمض الآمم والشموب لتحقيق غاية لهم أو لغيرهم من حلفائهم .

وخلاصة فكرة الظهور أو المظهر في الفكر البمائي والبسساني من قبله أن الله عز وجل لا صفة له ولا اسم ولا يظهر بذاته في الكون، ولا يفمل بالاستقلال ولا يقول بغير واسطة.

وهو من أجل ذلك يحتاج إلى من أو ما يحل فيه ليظهره .

فإذا حل في إلسان أر في غيره ، كان هذا الإلسان أو غيره هو المظهر لله عز وجل اسما وصفة ، وفعلا وكلاما ، وحسنا ومهاء .

ويشرح زهماء البابية والبهائية هذه الفسكرة مستندين إلى أكثر البيئات تخلفا في عقيدتهم ، ويعتددون ما عندهم من هقائد ، ثم يقررون أنها درجة ملى سلم التعاور .

فهم يقرون عقيدة الامم الق كانت تتخذ من الحيوانات وعناصر المادة، ومظاهر الطبيعة آلحة لهم .

ولا يرى البهائى فى ذلك شيئا يستوجب السكارة ، أو يدعو إلى التعجب ، ذلك أبهم يرون أن هذه الاشياء وأمثالها مظهرة لله عز وجل باعتباره حالا فيها .

ثم تضيف البهائية أن الله – در وجل – قد حل في الانبياء السابقين حلولا يناسب كل عصر ، ويتفق مع كل زمان من حيث التقدم أو التخلف .

فلما أقبل الباب ادعى المهدوية ثم ادعى أنه ديسى ثم أهان دءوته بعد ذلك بأنه هو المظهر.

وجاء البهاد بعده، وأعلن هذه الدعوة نفسها مترقياً في نفس سلم الترقى من المهدوية إلى الديسوية إلى الالرهية باعتبار أنه هو المظهر في النهاية .

(م ٨ صد البائية)

اللك هي خلاصة فكرة الظهر، وهي الفكرة أبَّر تذَّرم أساساً دلي فالمناة. هداءة تنادي بوحدة الوجود (1).

ويشرح الكاتب الإسلامى الكبير محب الدين الخطيب فكرة المظهر والإظهار عند البهائية فيقول: [استقرت عقيدة البهائيين - كا قررها لهم البهاء حسين على المازندرانى ( ١٢٣٣ - ١٢٠٥) في الواحه ووجه، وكا فسرها دعاته في كتبهم وفشراتهم - على أن الله ليس له أسماء ولا صفات ولا أفعال، وأن كل ما بضاف المهم من أسماء وصفات وأفعال هي وموز الاشخاص ممتازين من البشر قديماً وحديثاً هم مظاهر أمر الله رمهابط وحيه في زعمهم. وآخرهم وأكام هو مقسر صورة الواقعة في مؤتمر بدشت ميرزا حسين المازندراني الذي لقب نفسه وعند أذنابه مظهر الله الاكل وهو الموعود، وجميشه الساحة الكبرى، وقيامة القيامة، ورسالته البعث، والانتاء إليه الجنة، وحمالة الساحة على المار على الله المحادة الكبرى،

وما كان البشر عائل أن يتخد لنفسه [لها كذا الإله الذى لا يظهر بنفسه ، ولا يفعل أو يقول بالاستقلال ، ولسكنها فرية قد وجدت لها من ذوى المساسح من يتحمس لها .

<sup>(1)</sup> كتب الاستاذ محسن عبد الحيد كتابا قبها أسماه حقيقة البابية والبهائية تحدث فيه عن هذه الفكرة حديثاً مستفيضاً ، وربط بينها وبين وحدة الوجود ، واستذهد بنصوص من الفائلين بوحدة الوجود والمتحمسين لها ، وقارن بين هذه النصوص ، وبين نصوس البهائية المتحدثة هن المظهر ليبين عما بين الفكرتين من وشائج القربي ، ووحدة المنشأ ـ واجع محسن حبد الحيد ـ حقيقة البابية والبهائية .

<sup>(</sup>٢) البرائية - محب الدين الحطيب - ص ٢٦ ، ٢٧ ، ط. المكتب الإسلاى - يوروت - ده ق .

#### صمربات أمام المظبر الاخبر :

هل أن هذه الفكرة فكرة المظهر قد أغرت الكثيرين من زهماه البابية عوالبهائية بادعائها رغبة في تحصيل مكانة اجتماعية مرمرفة. أر مصامة مادية ويتميز بها المظهر من غهره.

ونحن لا نريد أن نتمقب الاشخاص المدين قد جرى بينهم النزاع، وإنما على ونحن لا نريد أن نتمقب الاشخاص المدين قد جرى بينهم النزاع، وإنما على المنظمار السخف في الفكر الباني والبهائي، ومجافاته للمنظم من الباب بالبهاء، وكيفية انتقال فكرة المظهر من الباب المناب المنابع، وكيفية انتقال فكرة المظهر من الباب المنابع،

يسجل التاريخ النبت أن علاقة حسين على المازندراني بالباب كانت علاقة النابع بالمتبوع برغم أن حسين البهاء كان يسكر الباب سنا، ولكن هذه السن، وما كان يتميز به حسين من اتساع النقافة لم يكن واحد منهما بمير حسين المازندراني بين أتباع على محمد الديرازي، ولم يمكن حسين من حروف هي كا سبق أن ذكرنا ولكنه برغم ذلك ظل يملن ولاءه حتى رقت منأخر نسبيا الحباب والبابية.

ومن أقراله التي تؤكد التبعية للباب قوله: [ وإني أضع روحي في كما الرضا على كمق لعل الله ينقبله بفضله وإحسانه قدية في سبيل القطة ( أي الشيرازي ) وتضحية لاجله، ولو ما كانت هذه النية، نيمة أفداء في سبيله لما ترقفت لحظة في هذه المدينة ( إهداد ) وكفي بالله شهيدا ] (1).

وهذا الممنى قد ورد كثيراً على لسان حسين على قبل انتقاله من بذراد إلى تركيا.

<sup>(</sup>١) الإتقان - ص ١٦٧٠

وم جها أخراد فإن هذك كثرة من الصوص لا تحتمل الناويل تزكد أنه سيخار بشريدته بير الناس إلى فنرة من الزمن طويلة تماثل الفترة الفاصلة بين وسالة موسى وديسى ، وبين رسالة هيسى وعمد عليهم السلام .

وعلماء الفكر البرائى متفقون على أن على محمد قال : بأن من يدعى النبرة أ أو المظهرية بعده يكون كاذبا إذا ادها قبل مرور ١٥١١ سنة على الآفل، أى أن المظهر الجديد سيكرن بعد مرور هذه الفترة ، وسيقع فى المدة ما بين ١٥١١ إلى ٢٠٠١ منذ ظهرر الباب كا روز إليهما بحساب الجل لحروف وغياث ، و و مستغيث ، ،

وإلى هنا يبلر الفكر البهائ خاليا من مظاهر الإعضال .

ولكن حين يقوم تلميذه حسين على من بعده، ويدعى أنه هو المظهر. يـكون ادعاؤه هذا قد شـكل صعرية أمام الفكر البهائ يصعب عليهم الخروج منها.

والشيء الذي بثير العجب أن حسين المازندراني قد أكد في أكثر من حدقت له أنه هو المظهر الذي يشر به الباب [ اذكروا ما جرى من قلم ميشرى ( يعنى الشير ازء، ) في ذكر هذا الظهور وما ارتكبه أولوا الطفيان ] (١٠٠.

ويقول: [ إن حضرة المبشر ( أى الشيرازى ) بشر هنه سنة ستين ، وتنور التعالم سنة تمانين من النور الجديد والروح والبديع ] (٢٠.

ودا تحت أيدينما من النصوص المتصلة بهذه المصلة تؤكد أمرين في غاية الآهمية :

الأول : أن هذه النصوص تلتسب إلى حسين على المازندراني الذي يدعي

<sup>(</sup>١) الآفدس

<sup>(</sup>٢) أرح العالم ص ٢٢٢ من المجموعة .

أن على عجد الباب قد بشر به ، ولم يملك البهائيون فيما نعلم ، وفيا نشر من فكرهم على على على الما واحدا منسوبا إلى الباب يبشر فيه بظهور حسين المازندرائى ، بل إن الكثرة من النصوص المنسوبة إلى الباب تؤكد خلاف ذلك .

الثنائى : أننا لم تجدواحداً من البهائيين قدحاول الإجابة عن هذا الإعضال المينقد أحد المظهرين من وهدة المكذب، وبقى الآمر هكذا لاختيار القارى، ، طمليه إما أن يكذب الباب، وإما أن يكدب البهاء، وما يصدق على أحد المناين صادق بالضرورة عنى الآخر ،

وليس هذا هو الإعضال الوحيد أمام البهاء والبهائيين ، وإنما هناك يُقوع آخر من الإعضال يتحتم على البهائيين منافشته .

وخلامة الإعضال الآخير أنه قد استفاض بين البابيين والبهائيين أن الباب قد أرمى بالآمر من يعده إلى يحي صبح أزل الآخ الآصفر لحسين على المازندراني.

ولقد كان محي يتمتع جمطرة ومكانة لدى الباب لم نكن بالقطع لاخيه الآل كر حسين الملقب بالبهاء، حيث كان يحي صبح الآزل واحداً عن يضمهم حروف حي.

ومن الممروف تاريخيا أن حسين قد عمل بحيلته على انتزاع الأمر من أخيه ؛ عبقيت المسألة أمام البهائرين مكذا ، فهم بين أن يتهموا المظهر الأول أو الإله الأول ، أو المظهر الثاني أو الإله الثاني ،

والحال في هذه القضية كالحال في القضية السابقة عليها ، فهم إذا اتهموا أحد الرجلين باتهام ينافي مكانة الالرهية يصدق هذا الاتهام بالطرورة على ثانيهما ، إذ الفرض أنهما متساويان ، وما يصدق على أحدهما يصدق بالشرورة على الآخر .

غير أن علماء الهائية لم يقفوا صامتين أمام هذه القضية كا النزموا الصمت

ف النصية الآرلى. فارتضى أحد علما، الهائية لنفسه أن يسكون إلحه الآول ماكرا محادثنا يرتبكب مر الحيل ما بوصله إلى غرضه حين هجر أن يصل إليه هالوضوح والصراحة.

ويرى الـكانب البمائى أن ارتضاءه الخداع للمظبر الآول كصفة من صفاته هـكنه أن ينقذ المظهر الآول والثانى مز وهدة الحرج الى انحدر الظهران إليها .

وفى هذا الصدد يقول عمد حسين أواره: [نهض الهيف من كبار الاصحاب الذين وقفوا على أن مصير حضرة الباب (الشيرازى) إلى الشهادة وخشوا على حياة حضرة بها الله فكنبوا عريضة رفعرها إلى حضرة الباب ، وهو إذ ذلك في سجن ماذكو يتقدمون إليه فيها بأن يتخذ التدابير الملازمة لتحريل الانظار عن بها الله حتى تصان حياته . . . وكانت الخطة التي رسما لحفظ بها الله هي أن لقب مرزا هي بألقاب الازل والوحيد . . . ثم أمر بمض الاصحاب بأن يشهروا اسمه بين عامة الصحب لنتحرل الانظار نوعا إليه ] (١١) .

ومهما كانت قوة الحيلة التي حاول داعية البهائية بواسطتها أن ينقذ موقف كل من الباب والبهاء، فإنه سيبقى أحد الإلهين وهو الباب موسوما بصفة النقض متشحاً بوشاح الحداع والنضليل.

ومع بقاء هذه المعضلات الفكرية وسيطرتها يقوة على الآذهان ، فإننا نرى حسين على يدعى أنه هو المظهر الآخير ، ولا يجوز لمقل بابى أن يظل فى صلاله منتظراً للمظهر الذي بشر به الهاب .

يقول : [ أيما المنتظرون للظهور لا تنظروا فإنه قد أتى فانظروا إلى سرادته . الذي استقر فيه بهاؤه إنه لهو البهاء القديم في ظهور جديد ] (٢).

<sup>(</sup>١) و الكواكب الدرية في مآثر البائية ، ص ٧٠٤٠

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن كتاب وبهاء الله والعصر الجديد ، أسلمنت ص ٣١ .

و يظهر من نصوم عدي على المازندراني أنه لم يمكن غافلا عن هذه التنافضات وأمنالها ، وعن عجزه في حلما ومعالجتها معالجة ترفع عنها التنافض ، فلجأ إلى الترل بأنه لا يجوز أن يعترض أحد من الانباع على المظهر ، كما لا يجوز لمقلل ما أن يجمع له بن المرافف المتناقضة ، لانه دائماً مطاق القدرة فعال لم يريد ، حرّ ولو كان ما يريده منافياً للمقل ، بحافياً لا بسط قراعد المنطق .

يقول المازندراني في بعض أفراله: [ وأما العصمة الكرى لمن كان مقامه مقدساً عن الآوامر والنرامي ، ومنزها عن الحظأ والنسيان ، إنه نور لا تعقيه التلفة ، وصواب لا يعتريه الحظأ لو محكم على الماء حكم الحر، وعلى السماء حكم الأرض ، وعلى النور حكم المارحق لاريب فيه ، وايس لاحد أن يعترض عليه أو يقول : لم وم ، والذي اعترض إنه من المعترضين في كتاب رب العالمين ، إنه لا يسأل هما يفعل وكل عن كل يسألون ، إنه أتى من سماء الفيب ومعه آية يفعل ما يشاء وجنرد الفدرة والاختيار ] ١٠٠٠

# التابع أفضل من المتبوع :

وفى هجال الخصم المتلاطم بأمواج التناقضات فى الفكر البمائى تجد هذا التناقض الذي يضاف إلى ما سواه من التناقضات ، فيريد عبء الإعضال أمام كل مفكر بمائى .

وخلاصة هذا التناقض الآخير : أن حسين البهاء الذي كان يعتبر نفسه عبداً على الدفاير الآول ، وتلميذاً وفياً له ، قد أعلن في وقت متأخر ، وبعد أن صارت الادور إليه بأنه أفضل من الباب ، وأعلى كمياً منه في فيكرة الظهور .

فالباب عنده وفى الدكر البهائى من بعده أليس سوى انقائم ، أما البهاء فهو القيوم .

<sup>(</sup>١) د إشرافات ، ص ١٠٤،١٠٢٠

وهما رأن كالا يشتركان في حقيقة الإظهار الصفات الله وكالانه ، إلا أن أله ثم رجد ليفي ، والقيرم وجد البقاء والاستمرار .

والدقل المادى لا يستطيع أن يفهم الفرق بين اثنين قد وجدا ليكون كل منهما مظهراً لصفات الله وكالاته على النحو الذى شرحته البائية خاصة وأن الومان متقارب ، بل إنه من الثابت تاريخيا أن القائم والقيوم قد جمهما زمان واحد ، فا هى الضرورة الملحة لظهور القائم ثم القيوم ، إنها أمور لا تفهم ، وإنما يسلم البهائية بها في إطار النص القدس عندهم الذى مؤداه ، إنه لا يجوز الاعتراض على الباه ، مهما بدا في فكره من الناقضات ، حتى ولو حكم على الناز حكم النور ، وعلى السماء حكم الأرض ، . . . . كله حق لارب فيه .

### الناانض حتى مع أمل المذهب:

ويلاحظ الاستاذ محمد فريد رجدى أن التناقض في الفكر البهائي قد رصل إلى حد التناقض مع أصل المذهب نفسه .

حيث إن البهائية قد أعلنت أنها قد جاءت لتحقيق أمور أهمها : رفع الغمرض (لذى يسكننف أصول بعض الديانات ، فلما خرجت علينا بمذهبها وجدنا فسكرتها حتى عن الإله أشد غموضاً من كل غموض .

يقول محمد فريد وجدي بعد أن ذكر طرفا من عقيدة البهائية : [ من التناقض الفريب أن يسكرن أساس الديانة التي تدهى كشف غواه ض الأديان مر الغموض والإيهام ، بحيث تستعصى على الآفهام ، ولا يقبلها الدلمل في بعض الأفراد ، فإن القول بأن الله هو جميع الدكائيات ، وأنه جل وعز قد يظهر في بعض الأفراد ، لبهدى الناس إلى سبيل الرشاد ، يرد عليه من النقد الداحض والاقبل الآحد على دفه بالوسائل الدكامية . فإذا كان المذهب الذي يدعى بأنه كشف المشكلات ، وسل المعميات ، تجمل أحسانية ، كان ذاك المعميات ، تجمل أحسانية ، كان ذاك

خروجاً منه على أصله ، وهدوانا صارخاً منه على أساسه ] (17.

نقط الارتكار في إضلال البشر في عقبدة المائية :

تظل دقيدة البيشر في الله عن وجل سليمة مستقيمة ما دامت تبتعد عما لا قستطيع إدراكه بمقولها، وط دامت تنصت إلى الوحى الصحيح الذي يحدد ما يتبغى علينا أن نفهمه بالنسبة لله عن وجل.

وتصل الإنسانية في هقيدتها في الله إذا ما حارات بمقولها أن تدرك شيئاً فرق الافهام ، أو تتصور هو الله شيئا هو فرق تصورها ، أو تخلع عليه صفة أو حكما لم يأذن به الله ولا واحد من رسله الذين لا ينطقون عن الهوى .

والبائية فضلا عما تتحمل من عار التناقضات في فكرها . قد أقحمت خيالها على ذات الله - در وجل - فتصورته كا يخيله لها خيالها ، وخلمت عايه من الصفات ما لم يأذن به الله ، وساعدها على ذلك خيالها الجامح من ناحية ، واستعانت بخليط الآفكار المشوشة والمارقة من ناحية أخرى ، فكانت فكرة وحدة الوجود الاساس الاول الذي انطلقت منه البائية في فكرتها عز الله عز وجل ـ وترتب عليها فكرة المظهر لصفات الله وجلاله .

وكان هذا الالتراء بفكرة الالوهية على هذا النحو قصداً مقصوداً لوعيم البابية أولا على محمد الشهرازي، ومن بعده إله البهائية حسين دلى المازندران.

يقول الاستاذ محد فريد وجدى: [ وإذا نظرنا من ناحية فلسفية ، في تاريخ المسائل الدينية ، وأينا أن عاملين خطيرين قد فرةا بين الاديان ، وجدلا أداما شمعاً يظل بعضهم بعضا .

<sup>(</sup>۱) انظر ملحق مجلة الآزهر ــ شعبان ه ١٤٠هـ مقال محمد فريد وجدى ص ١١٥٠

(أولهما) ما تجرأ عليه قادتها مر النهافت على الصويم الحالق يصورة ذهنية . و ( الماسهما ) اعتمامهم على تأريل ما لم يحيطرا يعلمه ، ولم يكافوا البحث فيه من الشئون العاربة .

فيالما ما الأول اختنف أمل المال في تحديد ذات الحالق، فأصبحوا بين معدد ومجسم ، ومشيه ومعطل ، وجميعهم لا يصدرون عن علم مقرر ، ولا أصل محقق ، ولسكن عن الحيال المحض ، وقد تأدى أ كثرهم إلى تأليه أنبيائهم وقد يسيم .

فدا جاء الإسلام حسم مادة هذا العامل المفرق، فقرر أن الإنسان مهما حلق. في جو الحيال والتصوير، وأبعد في جال النظر والنفكير، فلن يصل إلى إدراك ذات الحالف، فأمر متبعيه بأن يقتنعوا بحض الاهتقاد بوجوده مع ننزيه السكامل عن كل ما يجول في خيال المشبهين، وهو ما تدل هليه بداهة العقل. أما أي جهد يبذل فيما وراء ذلك، ففضلا عن أنه لا يأتى إلا يخيال لاحقيقة له، يحكون أثمره المباشر اختلاف النحل إلى مذاهب لا عداد لها، فلا تمود تجمعهم جامعة الدين الحق، الموافق الفطرة البشرية، والمناسب لدرجة تواها المعنوية، فقد قل تعالى: ويعلم ما بين أبديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما ، (1).

وقال تعالى: ولا تدركه الايصار وهو يدرك الابصار ، ٢٠ ...

وأما العامل الناتى الذى ءرق وحدة الامم وجملها شيعاً ، فهو صرف تصوص السكتب السماوية عن ظواهرها إلى ما يوافل أهواء البهائيين ، ويؤيد مزاعمهم التى يتشيعون لها [ ٢٦].

<sup>(</sup>١) المرجع السابق - ص ١١٥: ١١٧.

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية : ١١٠٠

<sup>(</sup>٣) سورة الانعام آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابن / ١١٥ إلى ١١٧٠

والبراثيون كم هر معروف من تاريخهم قد اصطاءوا النظايل النوح البشرى كل وسيلا متاحا

فين يمكرن خطائهم موجها المسلين يجدون أنفسهم مصطدمين بنصوص القرآن ، فيصرفون كل نص عن ظاهره ، ويؤولونه تأويلا يناسب أفسكارهم وأهدافهم التي يدعون الباس إليها طبقاً لما قرروه من قراهد في هذا الجال ، ومن أهمها أن القرآن كفيره من السكتب السهارية له ظاهر غير مراد وباطن لا يفهمه إلا الظهر .

وإذا كان الحطاب ليبودى أو نصرانى وحدث تمارض مع الكتب المقدسة. لحؤلاء القوم أولوا هذه النصوص وصرفوها عن ظاهرها.

وظن البهائيون وغيرهم مثلهم أنهم بمثل هذا الاسلوب يستطيعون أن يستحرذوا على الإنسانيةويقودوها في عماية إلى تيه الضلالة إلى أبدالآبادوهيمات.

تلك هي عقيرة البهائية في الله وهذه هي أهدافهم وثلك هي الوسائل التي. يصطنعونها لتحقيق مثل هذه الأهداف.

# ٢ - عقيدة البهائية في النبوة والأنبياء

وما كان البمائيين أن يقيموا تصورهم النبوة على نحو ما صورها به الانهياء السابقون إذ إن الهدف الذي مدف إليه البمائيون مختلف عام الاختلاف هن الهدف الذي تهدف إليه الرسالات السمارية كلها ، ولا يصح والحالة هذه ان عتحد الوسيلة والمفاهم مع اختلاف الغايات والاعداف .

ولا يخلص للبهائية أمرها إلا إذا أناءت تصورها للنبوة على أسس وحمد "تختص بها لتلائم أهدافها .

وفى إجمال بحمل الأسس البهائية العامة فى قصورها النبرة عكن أن نصم - يعمض المعالم على النحو التالى:

إن من أوائل الآسس الن ينبغي على البهائية أن ترسى قراعده هو تشديد السكير على فكرة ختم النبوة واللهل منها مهما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وعاولة إثبات أن النبوة لا تنقطع، وأن جريل ما زال مستمداً النزول بالوحى في أي زمان ها أي إنسان كان .

ويتلو هذه المرحلة أو هذا الآساس أساس آخر ، وداه : أن حقيقة النبي أى نبي المست كما تصوره الميشر أو الهمج من قبل ، إنه اليس إنسانا كسائر الناس وإنه اليس بشراً عاديا من سائر البيشر ، إنه في الحقيقة هو الظهر اصفات الله من العلم والمبيشة . . . . حيث إن اقه في ذاته لا يتصف بأية صفة من الصفات ، غير أن النبي المظهر إنما بركون على قدر عصره ، فالنبي المتقدم

فى الومان، يمكرن أقل «نولة من النبي الذي يتلوه ، وطبقاً لهذه الناعدة فإن ظهور أوائر الانبياء كان يعبر عن مرحلة تافهة ، في حين أن أواخرهم قد عبر عن الظهور في أكمل معانيه .

ويبدر أنه لا يستقي للمائية فكرها من غهر أن تضيف أساساً ثالثاً نؤكم من خلاله أن وقوف المناية الإلحرة إلى جانب الانبياء السابقين بالدنن الخارفة (الممجزات) لإبراز صدقهم على رؤوس الاشهاد أمر وهمى لاحقيقة له لانه لا يناسب المقول المتقدمة، ولا تحتويه الافهام الراقية، ولا يحوز لواحد من البير والحالة مذه أن يطالب نبيا بمجزة، أو يقف ممه في حجاج ومجادلة، أو محاول أن يثبت لفسه أن من يدمى النبوة صادق أو دمى . . . إن هذه كام وأشباهما ونظ ثرها لا يقع فيها إلا من أضله الله ، ومن فمل ذلك (أنه لممرضين) .

والمتأمل في هذه الاسس الرئيسية وما يتبهما ، أو يتبع أحدها من مسائل فرمية بجد أنها داى الجلة قد تورطت تورطا عظيما لكى تلائم أهدافاً غير وشروحة فجاءت وسائلها كنها وأسسها جميعاً بعيدة عن مسالك العقل ودروبه ، وجنحت بأكلها إلى دروب الخيال المريض والهوس المحموم مؤمنة بالمبدأ ألذى انتشر معاصراً أو متقدما على ألهائية ـ إن الغاية تعرو الوسيلة .

وسوف نتوقف بمشيئة الله ططات يسهيرة هند تفاصيل كل مبدأ من هذه المبادىء لىلقى عليه بعض الضوء .

#### البهـائية وختم النبوة :

إن البهائية وهى مكافة بمهمة محددة رأى راسموها أنها لا تتحتق إلا من خلال رجل له سلة بالسماء، وأنها لا تتحول إلى أمر واقع إلا من خلال دعوى الوحى الذي لا يقبل الحاجة، ولا يحتمل الربب، ولكن تعقيق مثل هذا

ذلاً من صمب مادام بنتشر بهن المسلمين، وبعمل في أذهائهم، ويختلط بسويدا، فؤادهم أن محماً وَكَالِيَّةُ هُو خَاتُم الانبياء المرسلين، أو أنه العاقب فلا نبي بعده فممل أعداء الإسلام طويلاً على التنبير في وجه هذه الحابيقة، وتشكيك المسلمين فيها بكل وسيلة ممكنة.

ويستطيع المحلق من شاهق ليرى بوضوح خربطى الزمان والممكان أن يدرك آثار الخطة المدروسة للنيل من هذه الحقيقة سواء كان ذلك في إقليم البنجاب بالهند، أو على أرض شمسيران بإيران، وما يلي همذين من أماكن وأزبان.

كا أنه من الممكن للفاحص بالأشعة أر الإشعاع أن مكشف عن المساتير وراء هذه الحركة أر تلك ، ويرى بعين بصيرته الفابض الحنيقي على الخيوط المجتمعة ، والتي بواسطتها تتحرك العرائس الصعاء على مسرح العالم الإسلامي .

إن القصد الآول هو إزاحة تلك الفكرة ، بل قل تلك المقبدة عقيدة ختم النبوة من الساحة حتى يتمكن أدعياء النبوة الجدد من مباشرة مسئو لياتهم ، وقد يحتاج هذا الدل إلى وقت طوبل وتخطيط أكثر صرامة ودقة ورجال ومعاونين خونة وجمافاة العقل والمنطق ، كل هذا لا يهم ، المهم هو إدراك النتائج .

وكاتب هذه الصفحات يرجو القارى. أن لا يمر على بعض هذه الملاحظات مرور الرجل الذي أغمض عينيه إذ أننا يجب أن اللاحظ بعض المسائل هلى الأذل برعى بناسها.

وعلى سببل المثال: فإن مسألة ختم النبوة في الإسلام جاءت كغيرها من موضوعات الدقيدة التي يستطيع الدقل أن يدركها أو يقف على دنائقها، حاءت مسألة ختم النبوة كغيرها من هذه المماثل مرارة البرارا منطقيا.

فالإنسانية قبل محمد بينائية كانت في حالة من العو والترقي ، تمر في جانبها

المقلى، ونمر في جانبها المادى، وهي في نموها المقل كانت ترقى بشاهيمها رياسع مع هذا الرقى إدراكها ووعيها، وهي في نموها المادى كانت تسيطر على السكرن وتسكششف أسراره شيئاً فشيئاً.

وهى فى تقدمها المادر والعقلى جميما كانت تحتاج إلى أنبيا. يضبطون لهم مسيرتهم فيها يمكن أن يتأنى الضلال فيه الضلال، وما يمكن أن يتأنى الضلال فيه جانبان ، جانب المقيدة من ناحية ، وجانب الاخلاق ، والنشريع من ناحية أخرى.

ولذا فإن مهمة الانتياء منذ أولهم آدم إلى خاتمهم محمد رَّالِيَّ وَكَانُوا بَرَكُرُهُ نَ جهودهم في دائر تين من دوائر ثلاث عليكن المؤلسان أن يُمكُون فيها أو هي الدوائر الثلاث التي تحيط بالإنسان في حالة من النداخل السكامل.

وأول هذه الدوائر التي يعالجها الانبياء ما أسميناه سلفاً (١) بوعي التوحيد . ورعى التوحيد لا يعني أن النوحيد يتغير من نه إلى نمي من حيث حقيقته ، وإنما هو بالقطع يتغير من عصر إلى عصر من حيث وعي الناس به .

إن الإنسان في الماخي كان قاصراً في مفاهيمه ، وثلاث قضية لا مشاحة فيها ولا جدال حولها ، ولهذا القصر فيه كان ينخرف بمفهومه المنوحيد حيث كان الوعى به ناقصاً ، وكان وعي الإنسان بالتوحيد يختلف من بيئة إلى أخرى طيفاً لانمدام وسائل الاتصال التي يتبعها انعزال كل جماعة بثقافتها فتحتاج هذه المسألة من وقت إلى آخر إلى أنبياء يصححون الناس مفهرمهم عن الترحيد ، ويرقون وعيهم جذه المسألة ، بل ما هو أكثر من ذلك فإن ظروف العالم ودرجة تقدمه يقتضيان أحياما ظهور عدد من الانبياء في وقت واحد ، وفي بيئات ربحا تحكون منقارية .

<sup>(</sup>١) راجع كنابنا : هقيدتما وأثرها في الكون والحياة .

وكذا رقت الإنسانية اختفت طاهرة المماصرة مجيث لا يظهر في مع نبي من غير أن تدكون هناك حالة ملحة إلى مثل هذا الظهور .

ي فلما بانت الإنسانية رشدها ، وانتهت الفواصل وسقطت الخراجر كان من الطبيعي أن يعالج الإنسانية كان من الطبيعي أن يعالج الإنسانية كاما في دقيدتها من خلال رسالة واحدة نضع القراعد؟ والضوابط . وتؤسس الأسس بحيث برتفع عليها البناء شاهفاً محمل في طيانه جميع وسائل صيانته .

وط قلماء في العقيدة والوعى بالتوحيد يمكن أن نقول قربِها منه في مسائل إ. التشريح وضوابط الاخلاق .

إن هذه هي الدائرة الثانية التي تعمل الرسالة فيها، والتي لا تعالج إلا من خلال تبي .

ومن المعروف أن ضوابط الآخلاق ونظم التشريع وقوانين الحياة من حيث السلوك وتبادل المنافع ، إن الإنسان في شلوكه المتبادل على الجلة لا يحكر أن يمالج قضاياه من خلال مقله إذ إن هذا الميدان يحكن أن يتأتى فيه الحلاف من غير أن يحكون هناك أمل في حسم هذا الحلاف ، فرفع الله عن الإنمانية هذا الحلاف ، ودعاه إلى الاتحاد حول ما جاه به الرسل من قوالين ونظم لضبط السلوك وحل الناس على أن يسلكوا الطريق المستقم .

وهذه القضايا التشريعية كانت نظير في كل رسالة من الرسالات بمقدار ما يناسب كل عصر على حدة ، فلما اكتملت الإنسانية وباغت رشدها جاء التقنين الآخير وسلم للبشرية مع وهد من السماء بحفظه من العنياع أو التحريف وهو يسلمه لها لمكى تعمل فيه بعقلها فهما راستنباطاً منه بمقدار ما يناسب كل عصر جديد من طوارى والآحداث وفرعيات الآمرو ، ثم كان القرآن المعجز الذي يحتكم إليه علماء الآمة من غير شعبذة أو شعوزة يجلون موافقة ، فيظهر لهم القرآن في كل عصر بما يعجز أهله .

إننا تقتضب هنا رفقاً بالقارى، من المال ، وتحسك بالقلم عن الاسترسال حلى لا تخرج عن المرضوع ديثما تفرغ إلى السكتابة في موضوع خاص لحتم النبوة وما لم ية قدسالة إذا قدر الله لنا ذلك الله ...

ولسنا في حاجة إلى الإشارة بأن المسائرة الثنائة وهي عمل الإنسان في البكون المادي حوله قد تركنها الرسالات السماوية للإنسان يسكنشف أسرارها، ويقف عن القوانين القوبنها الله فيها، والرسالات السماوية حين تركت له هذه الدائرة، كان موقفها هذا معتولا في اكتشاف قوانينها وهي حين تمكنشف، لا يتأتى حولها الحلاف من حيث عن حقائق علية، فلا خوف على الإنسانية من الانشقاق حول المناج الاكتشافات العلية.

غير أنه مما لا يمكن إغفاله هو ما يظهر أمامنا من أن الرسالات السماوية تدفع أتبادما إلى محاولة الوقوف على أسراد الطبيمة ، فإن في ذلك منفعة للإنسان من ناحيته المادية ، وترسيخاً لمقيدته في جانيه الإيماني .

يد الإنسان وعقله إذاً قد أطلقهما الله في الكون مادام هذا الإطلاق مشدوداً بسبب إلى المقيدة مغلقا بإطار عام من الحنق الرشيد.

تلك هى معقولية فكرة خمّ النبوة ، وهلى من يدعى أن باب النبوة مفتوح أن يبرو ظهور أي جديد ، ويعرب عن الحاجة إلى رسالة تعقب الرسالة المقائمة بالفعل .

إن الرسالة الجديدة لا يمكون لها من معرو إلا حين تعالج أمرين قد طرأ الحلل فيهما ، ولم تعد الرسالة أقائمة قادرة على سد الحال السكان بالفعل .

(35171 - 97)

<sup>(</sup>١) وإلى أن ييسهد الله لحذه الدراسة تحيل القارعه، على كتابين انا صدوا من قبل فيها علاج ابعض هذه المسألة هما : نظرية النيوة فى الإسلام ـ عقيدتنا وأنرها فى لاسكون والحياة ،

الادل : نقص البشر بوعی النوحید بعیث یترامی تبشر جمیعا بأسم لا یقدرون الله حتی قدره، فإذا عادرا إلی الرسالهٔ الفائمة ، فإنهم لا یجدون فیها تصوصاً واضحة لاستمادة وهی الناس الصحیح بالتوحید .

فول هذا الآمر موجرد بالفعل في البهائية ، أو أن البهائية تسور عرب نحر قاطع نقساً شديداً في وهي أتباعها بالتوحيد ، والذي لا يمكن هلاجه إلا يتجديد إيمانهم بالرسالة الحاتمة بمدردتهم عنها .

إن الرسالة الحائمة كذيره! من الرسالات تنزه الله عن مشاجته لحافه، وتقضى بأن له وجوداً مستقلا، والممخلوقات وجودا آخر يمتميزاً، فرجود الله لذاته غير محتاج إلى أحد، وصفات الله عز وحل لا يشبهه فيها غيره، فليس الهير الله صفة تشبه صفته، ولا فعل يشبه فعله، ولا ذات تشبه ذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً، وهو يفعل ما يشاء على مقتضى العلم والحسكمة، كامل في ذاته الله غيره.

وهذه الفكرة الواضحة النامة ما تزال ماثلة في نصوص الشرع مستقرة في ضمير الآمة لم يطرأ عليها ما يسترجب تفييرها ، وحين ينحرف واحد من المبير عن هذه الفكرة يكون في الكنير الاغلب مدركا بأنه منحرف عنها متبيع لحواه عابد الهيطانه ، فإن أراد المودة وجد النص الساطع في انتظاره يصحب لم مفاهيمه ، ويرتفع بوعيه إلى مستوى الفكرة المتنادقة عن الله .

فاذا عن الفكرة ذاتها في البهائية ، والتي تريدتا أن الزمن جا . وتبشرنا بني جديد جاء ليرفع وعينا بالتوحيد إلى مستوى وآء هذا المتنيء أكثر ايافة جاته عاقالت به الرسالة الحاتية .

هل هذه الفسكرة هي الظاهرة البادية من خلال نصوصه التي تجتزى، بمضها على النحو التالي ؟ إيا ملا الإنشاء اسموا نداء مالك الاسماء إنه يناديكم من شطر سجنه الاحظم إنه لا إله إلا أنا المقتدر المتكبر المتسخر المتعال العلم الحكم إنه لا إله إلا هو المقتدر على العالمين ] ٢٦.

[ راذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطرى الآقدس القام المقدس الذي حمله الله مطاف الملاّ الآعلى ومقبل أهل مدائن البقاء، ومصدر لمن في الارضين -والسماوات] (١٤).

وقد محاول القارى المندهش أن يخفف عن نفسه ثقل وقع هذه النصوص بيقوله : لعل هذه نفشة مصدور ، وصيحة مكارم لم يجد المفسه متنفساً سواها ، ولم يتابعه عليها أحد غير أننا نقول : إن هذا التخريج لا يلائم الخط العام القبائية ، فقد تابعه أتباعه على ما يقرل : بل إنهم حاولوا فلسفة ما يقول .

يقول أبو الفضل البهائي، والداعية المكبير إلى دينه : [ إن ربنا الآبي الحسين على ) مع ما كانت تصادفه طول أيام ظهوره من البلايا والمصائب

<sup>(</sup>١) الأقدس للمازندراني : الفقرة ٢٩٨.

 <sup>(</sup>٢) سورة الهيـكل للمازندراني نقلا عن . بها. الله والعصر الجديد .

<sup>(</sup>٣) الأقدس المازندراني الفقرة ٢٨٢.

<sup>(</sup>١) الأقدس الفقرة ١٤

والرزاية والدراهي المظيمة ، ومع أنه لم يكن من أهل العلم ، ولم يدخل. المدارس العلمية (١٠٠٠).

إن هذه النصوص التي نقلناها الآن المست هي جميع ما ورد هن المازندراني مسلم على المعقيدة ، ومحاولة تصحيح مفاهيمها حين يكون الموضوع هو المرضوع الذي يتصل بوعي التوحيد، وإنما هذه النصوص لها أشياه وانظائر كثيرة تدكاد تملا كتيهم المقدسة .

وهذه النصوص جيمها كانت موضع عناية فلاسفة هذه الديانة والدادين لها ير فأخذت من جهدهم السكتهر حين أزادوا تعلياها وفلسفتها .

وتحن تريد منا أن اشير إلى أن هذه النصوص تخدم هدفها خدمة دقيقة على والهدف بالطبيح اليس هو رفع الوعى بالتوحيد وسد النفرات التي محتمل أن يمكون قد تعرض لها فكر الإنسان في هذا المجال، وإنما هدف البهاء والبهائية من هذه النصوص هدف مزدوج يرجع في بعض جوانبه إلى التذكير بديانات الفرس القدية، وما فيها من تأليه البشر في لون من المادية الفليظة ، ويرجح في جانبه الآخر إلى الالتصافي الشديد بديانات اليهود والاقتراب منها بعد أن فرط اليهود في نصوص ديانتهم ، وهان عليهم كتابهم القدس فأخضعوه لحواهم ، وسخروه لحدمة أغراضهم على تحو ما سنذكره بعد .

وبالجلة \_ فإننا لا فريد أن نقحم أنفسنا فى فرح من المناقشة الباردة . أو . المقارنة المقينة للحاولة إبراز سخف وهزال ما ذكره المازهرانى فى مجال المقيدة هنا ؛ لان الامرحين يكون واضحاً غاية الوضوح يكون الدخول فى مناقشته وإبراق سخف السخيف منه لوناً من المهام فيكر القاريد، والحجر على بصيرته ، وهذا ما يأباه علينا خطنا الهام ؛ وطريقتنا فى الكتابة والعرض .

<sup>(</sup>١) الحجج البهية لأبي الفضل البهائي ص ١٢٤ و ١٢٥٠

وقد يقول قائل بعد هذا الذى ذكرناه : إن البهائية باعتبارها نحلة جديدة . إن كانت قد أخطأت فى تصوراتها لوعى التوحيد ، فلملها قد أصابت فى وضع نظ مها النشريسي -

وهذا النساؤل المشروع يعنى بالدرجة الآولى أن هناك احتمال عقل مؤاده أن الرسالة المحدية الى أثبت صاحباً أما هى الرسالة الحاتمة ، إن كانت قد أصابت في وضع نظام ونهائي يضمن الإاسانية استمرار وعبهم بالتوحيد على الوجه الآكل حين يرجمون إلى أحكامها ، إن كانت الرسالة الحاتمة قد أصابت في ذلك لعلما قد قصدت في وضع نظامها النشريمي ؛ الآمر الذي احتجنا ممه إلى رسالة جديدة بل رسالات لوضع نظم تشريعية محددة ، تتفادى التقصير ، وتتجنب الحريق .

قلناً : إن هذا النساؤل وما يحويه من مضمون تساؤل مثروح .

ولسنا محاجة هذا إلى استعادة خصائص النشريع في الإسلام، وإبراز أسس الشريعة الحامة ليتضبح أمام العيان ما فيه من صلابة ودقة جملت الشريعة الإسلامية تثبت أمام لتجربة الواقعية، والمعاوسة العملية، فأسعدت مجموعة من البشر كبيرة حكمتهم برغم شدة التيار المعاكس. وضراوة الخلايا السرطائية الني كانت تعمل حملها في الظلام، لمسنا في حاجة إلى النبيه إلى كل هذا وإبرازه فقد شهد به أعداء الآعة قبل أصدقائها كا سبق لنا أن سطرناه في كنب لنا من قبل.

ويكفينا هنا أن نشير بالتحدى المكامل لأوباب البهائية وزهمائها إلى أن شريعتهم كانت تهدف أولا وقبل كل ثمه إلى إسقاط كل عامل أو نشريع يعطى الإنسان قيمة إلسانية ، ويببط به إلى مستوى أدنى من المستوى الحيوانى ، وإلا قا معنى أن يأتى تشريع محول القبلة إلى أماكن فهم ثابتة حتى يستقر البهاء في منواه الآخه ، وما معنى إسقاط فريضة الجهاد ، وما معنى مصادرة الحريات .

وما معنى أن لا يقرأ البمائل تقافة عصره، وما معنى أن تغير اللفة العربية لغة التراث والثقافة إلى اللغة النورية أو الفارسية التي لا تصاح عالما إلا لقدجيل أخبار الحكماء أو امتداحهم؟ وبل وما معنى أن يترك العالم كله لفاته إلى لفة غامضة لا يعرفها أحدد، لم يسجل بها تراث عند أن خلق الله العمالم فإلى اليوم؟.

أسئلة تمبر هن نماذج موجودة فى الشريمة فى النحلة البهائية ، ولها تصوص مقدسة عندهم تؤيدها ، ودلالات هذه النشريمات مفهومة جليـــــة لا تحةاج إلى تعليق .

وهذاك طائفة أخرى من التساؤلات لها دلائل أخرى، العلما تقربنا من الهدف.
اكثر فأكثر، كأن نقسامل مثلا، ما مهنى أن تمكون الاوقاف كلما مقصووة على البهاء وأسرته، ثم من بعده على بنيت العدل، وما معنى أن يكون بيت العدل مكونا من تسعة أفراد، وما معنى أن تمكون المكفارات والعقوبات كلما منصبة على الأموال تقريبا، وما معنى أن يمكون المال مال المكفارات إلى بيت العدل، وما معنى أن يسكون المال مال المكفارات إلى بيت العدل، وما معنى أن يمكون المال معنى أن يمكون المقركة وما معنى أن يمكون المركة كلما إليه إذا غاب الوارث الحقيقي أو انعدم، وما معنى أن يمكون بيت العدل مقره الارض المحتلة من فلسطين، وما معنى أن يتفير التأريخ ونظام السنة وعدد الدبور إلى نظام جديد لا يعرفه العالم ولا يبتفيه، وما معنى أن يمكون نشاط المهائية على شكل خلايا سرية كى تتمكن من السلطة فى كل بلد وتوجيها، السلطة فى كل بلد

هذه النساؤلات وأمنالها تعبر عن لرن آخر ومضامين أخرى، تنضم إلى مضامين الطائفة الاولى من التساؤلات فيقر بأننا جميعاً من الهدف المستوو وراء البياثية ، وهو هدف وإن كان يختفى وراء هل النفوس ، وتسترد الاصوات العالمية لضجيج المطامع ، إلا أن الله قد عودنا أن كل بجرم لا بدوان

يترك على جريمته بصمة نقردنا عبر آثاره إلى ما وراء الاسرار حيث الاماكز الشديدة الظلام الى يعملون من خلالها .

ومن هذه الحملة من النسائر لات تستطيع أن ندرك أن قضية النحلة الجديدة، اليست قضية إحلال دين مكان دين، بقصد إسعاد البشرية، بعد أن عجز الدين السابق من إسعادها، وإنما هي محاولة خسيسة لإلقاء التراب في العيون ربثها يسيطر الاشرار على البشرية لكي يقودوها إلى معايد الشيطان.

# الني في النحلة البهائية ، حقيقته وصفاته

لا يغيب عنا ونحن نقرأ في الرسالة الحاتمة نصوصها وتوجيهاتها ، أن الانبياء هم رسل الله إلى خلقه ، وما دام الامر كذلك فإنهم بشر حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع نبي جنسهم ، وأفراد نوعهم .

لا يحوز والحالة هذه في منطق العقل أن يكون الوسل من الملائدكة دولو جملناه ملكا لجملناه رجلا والبدنا عليهم ما يلبسون، النبي إذا لابد وأن يحكون بشراً يأكل كما يأكل البشر ؛ وعرض كما يمرضون، ويالم كا يألمون. وينقمل كما ينفعلون، وعشى في الاسواق

وكل مَا فَ الآمر أَن الله عن وجل قد اصطنع هؤلاء لنفسه ؛ ورباهم هل هينه . ورفع قدره ومكانتهم حتى يكونوا أهلا لتحمل الرسالة ، والقيام بأعبائها والقدرة على تحملها رأدائها .

ولو أننا رجمنا بأبصارنا في بعض دروب التاريخ القريبة لوجدنا أن هذه الفكرة المعقولة والبسيطة عن الانبياء والرسل قد لوثت بامحراف الافكار، وجنح جا الخيال على أطراف متناقضة تقريباً حسب طباع الجانحين بخيالهم، أو المارقين بأفكارهم.

فنرى بعض الديانات تحاول الصوير الأابيا. بصورة بشرية هابطة إلى حد

الارتطام بالقاع فيعضهم من منظور هذه الديانة طبعاً ـ لا يتورع عن شرب الحر. . وبعضهم بمد ناظريه إلى حليلة جاره . . . الح

ولسنا فيجال التفسيرات النفسية والاجتماعية لهذا الحط المشئوم في التصورات الدينية ، ولمل مثل هذه التعليلات لا تغيب عن الفيارىء البصير بطبائع الاقرام والاحوال .

وما كان لبشر أن يغيب عنه أن الذى يشرب من الرذيلة حتى السمالة برغب في تشويه القدوة . آملا من وراء هذا التشويه أن يجد من الناس من يتحمس لإعذاره .

هذا طرف يصور ما جنح إليه بعض الناس من فهمهم الشائه للنبوة والأنهياء . غير أن الساحة الإنسانية لم تخل عن الاتجاء المقابل تماما .

وخلاصة الاتباه الآخير أن بعض الديانات قد جنعت الى الارتفاع بالنبوة وتفصيرها وفهمها إلى مرتبة الآلوهية ·

وتحن هنا أيضا كما كذا هناك اؤكد أننا لا نبحث عن الاسباب والعالم وراء قضايا قد ذكرناها استطراداً لإلقاء الضوء على ما نربد شرحه من قضايا .

وقد يرى بمض ذوى البصائر أن هذا الاتجاء الآخير في تفسير النبوة ربما يكون رد فعل مماكس للتيار الآول . وكلا الطرفين خاطىء .

ومن عرض هذين الانجاهين يتبين لنا الضرورة الحتمية ، والحاجة الملحة وسالة جديدة تضع الامور في قصابها من جديد ، وتضع لها من الاسس والقوانين ما يضمن لها الاستمرار بغير انحراف ، فكان موقف الرسالة الحاقة من النبوة على نحو ما أوجزنا القول فيه ، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إن أنما إلى الحكم إله واحد ع .

. وكا ظل أنه بعد هذا التوضيح الصادم ان يحكون هذاك عجال لعقل ما أن يتصور انحرافا بفكرة النبوة على نحر ما كان يقال قبل هذا الإيضاح، والمودة بالأمور إلى مسارها الصحبح.

وتطوى التاريخ طياً بمـا فيه من مساوى. وانحرافات أحيانا لـكى نحاول أن نفهم النبوة كما يشرحها البهائية في عصر الننوير والعلم والفهم ·

إن البهائية في أصولها وفيها انتهت إليه لا تريد أن تفهم النبوة على وجهها الصحيح ، إذ أن مثل هذا الفهم يقمد بها عن غايتها ، ولا يبلغ بها مرامها ، ولا بد من تعديل مفهوم النبوة ، أو النراجع عن هذه النحلة الجديدة .

ولما كان النراجع عن هذه النحلة أمراً غير وارد ، كان لابد من التعديل ف مفهوم النبوة .

وفكرة التمديل ذائها قد بدأت بوادرها الأولى ، منذأن بدأت الحلاما السرية في التخطيط اظهور محلة جديدة .

لقد بدأت منذ أن حاول الشيخ أحمد الإحساق شرح حقيقة الذات المحمدية وأنها قد ظهرت ظهوراً خافتاً يترقى شيئاً فشيئاً منذ آدم إلى الشبخ أحمد الإحساق ، ولكن ظهورها الآخير كان أكمل وأعظم من أعد ظهور سبق ، وظهورها الآخير طبعاً المقصود به ظهور الحقيقة المحمدية في الشيخ الإحساق.

واستمر الأدر هكذا بإلحاح شديد ، وبتخطيط ذكى حتى عدل فى الأمر شيئاً ما من النمديل حين ظهر على الساحة على محد الباب ، فقد أعلن في نهاية أمره أن الانبياء هم المظهرون فى الحقيقة لله عز وجل وصفاته ، وهذا الظهر يتناسب مع العصور والدهور ليتلام كل ظهور مع العصر الذى يكون فيه .

وتختلط فكرة الظهور عند .. على محمد الباب .. بما سممناه حديثاً بنظرية الدورة المتطورة عن فمكرة التناسخ التي قرأناها في الفلسفات القديمة بجرتها الاسماع والقلوب ، فهو يهيمه فكرة لاسحابه بمد هذا الخلط الفكرى عنده بأنه هو

الذي يظهر فى كل زمان منذ الآباد الموغلة فى القدم إلى ما لا نهاية، وهو الذي سيظهر فى الازمان المترافية فى المستقبل بغير انقطاع .

و إيضاح هذه الفكرة بكاملها يظهر إنا هند تصفحنا النصوص البيان كتاب المبابية المقدس.

و نحن نرجو قبل تقل نصوص منه أرب يتأهب القارى، إلى تحمل ثقل ألفاظ وعبارات ، ومعانى شديدة الثقل عظيمة الوقع على التفس والفؤاد ، وللكننا مضطرون هنا انقاما لتصوير الموقف على ما هو هليه من غسير زيادة ولا تقصان ، ولا يؤدى هذا الحدنى إلا تصوصهم المقدسة بذاتها التي تعلله أحسن تعثيل ،

يقول على محمد فى البيان: [ . . . ثم الثالث إذ يظهرنك يوم القيامة بما أبعث من قبل ترفع مانزلت من قبل حين ما تأذن وأنا كنا صابرين . ثم الرابع ما ينزل عليك فى أوليك فكر من الشاكرين ، ما ينزل عليك فى أوليك فكر من الشاكرين ، وإن فعنل ما نزانا عليك على ما نزلنا عليك من قبل كفضل القرآن على الإنجيل فاك فضل محمد على عيسى قل أن يا عبادى ظهورى فى أخراى تننظرون ] (١٠ .

وأصرح من هذا قوله: [كنت في يوم اوح نوحاً ، وفي يوم موسى موسى ، وفي يوم على قبل نبيل هلياً ، وفي يوم على قبل نبيل هلياً ، ولا كونن في يوم من يظهره الله من يظهره الله ، . . . إلى آخر اللهي لا آخر له قبل أول الذي لا أول له ، كنت في كل ظهور حجة الله على الممالمين ] (٢) .

<sup>(</sup>١) أ ظر النشرة المربية للبيان ٣ ، ٤ من الواحد الثالث .

 <sup>(</sup>٢) البيان الفارس ، الباب الثالث عشر من الواحد النالث ، والنرجة السيد إحمان إلى ظهير .

راجع البايية عرض واقد ص ١٩٣ ط. لاهور .

وحين المق عمى النجوال بالقرب من جاء اقد حسين المازندران ، عد أن المسألة قد اندفعت خطرة إلى الامام ، ونجد لهجة النبوة تختاط بلهجة دهرى الافرهية إلى حد الامتزاج الدكاءل ، هذا الامتزاج الذى أو شك أن ياتى بفكرة النبوة إلى القاع لما لما من اقتل البشرية اليقيض هندهم ، ويرفع إلى السطح فوقها فكرة انتحال صفة الالوهية بغهر تورح .

إن القارئ الكتب البهائية ووثائنها لا يكاديرى سطرا واحدا بتحدث عن دعروى بدرا من المهاء منذ أن المبت برأسه حى ادعاء صفة الآلوهية الآيام التي قضيت في حديقة نجيب باشا، حتى نونى فير مأسوف عليه، وقدر بأرض فلمطين المحتلة.

ولقد سبق لنا أن تقلفا لصوص دعوى الالوهية البهاء ، وهى لا تمثل في الحقيقة سوى قطرات من تحيط يهدر بأمواج الافترامات .

غير أنه هذا ينبغى أن لا نترك المجال حتى نشهر إلى قضية هامة تورط فيها البهائيون زعماء وفلاسفة ، وعبيد وخدام ، وهذه المسألة التى تورطوا فيها هى مسألة إنكار وجود اقد عز وجل ، ومسألة الإنكار هذه تنسجم السجاما كاملا مع الهدف العام \_ كا سنبين فيها بعد \_ سواء أدرك البهائيون أنهم قنطرة استخدمت لهذا الفرض ، أو لم يدركوا ذلك ، فإن الإدراك أو هدمه لا يؤثر عمايا في النتيجة العامة .

غير أن إنكار الألوهية بشكل صريح قد يمرض البهائيين إلى نقمة المجتمع المسلم ، وهي تجربة قد وقف أصحاب هذا الهدف على نتيجتها من خلال عارسات التاريخ هير دهور طويلة .

والبديل الحقيق الذي مجل محل التصريح برفض فكرة الألوهية هو التمويه . بأنهم يدينون لله بالمبودية ، ولكن من خلال مظاهره. فالله ـكم سبق أن قانا عندهم ـ ايس له صفة من الصفات ، و ليس له حد ، على الحلة ايس له هرية في ذانه ، ولا حقيقة من حيث هو ، و إنما حقيقته وهويته من خلال مظاهره وهم من البشر .

وهذا النص لا كر دعاتهم وفلاسفتهم على هذه الحقيقة تجلية وأضحة ، يقول الجرفادةان : [ نحن معاشر الامة البهائية تعتقد بأن مظاهر أمر اقدرمهابط وحيه هم بالحقيقة عظاهر جميع أسمائه وصفاته ، ومطالعشموس آياته وبيئاته : لاتظهر صفة من صفات الله تعالى في الرتبة الأولية إلامهم ، ولا يُكن إثبات نعت من النموه الجلالية والج اية إلا بهم و « لا يمقل ، إرجاع الضمائر والإشارات في نسبة . الأفمال، إلى الذات إلا . إليهم، لأن الدات الإلهية والحقيقة الربانية غيب ف ذاتها ، متمال عن الأوصاف محقيقتها ، مزه عن النموت بكينونتها ، لا تدركها المقول ولا تبلغ إليما الأفهام، ولاتحويها الضمائر ولاتحيطها المدارك، فلاتوصف بوصف، ولا تسمى باسم ولا تشار بإشارة، ولا تتمين بإرجاع حمير لكن منزع كل هذه المدارك الحسية وهي فوق الإدراك ، لأن كل مدرك محاط ، وكل محاظ محدود ذو وضع ، وهذا من صفات الجسم والجسمائيات ، تعالت عنه المجردات، فكيف الدَّات الإلهية والحقيقة النورانية فيكل ما توصف به ذات اقه ويعناف ويسند إلى الله ـ من العزة ، والعظمة ، والقدرة ، والفوة ، والعلم ، والحـكمة ، والإرادة ، والمشيئة وغيرها من الأوصاف والنموت. يرجع بالحقيقة إلى مظاهر أمره ومطالع نوره ومهابط وحيه ومواقع ظهوره. وقد رقمت هذه المسألة من الغلم الأعلى، مبيئة مفصلة في ألواح رينًا الأبهى فأظهر الله تمالي جواهر أسراوها في الصحف المطهرة ببيانه الأصلى ] ١١٠.

ولقد علق الاستاذ محب الدين الخطيب على هذا النص من . الدرر البهية ،

<sup>(</sup>١) الدرو البهية - ط. مطبعة الموسوعات بالقاعرة سنة ١٣١٨ (١٩٠٠)

بقرله [ ولكن اقد هر الذي سمى نفسه بأسدائه الحسنى ووصف نفسه بأرصافه العلما فيكيف تبلع القحة بالهائية أن يكذبوا الله فيها أخبر به عز نفسه ، وهمل هم أعلم به منه ؟ الحقيقة هى أنهم بريدوز أن يقولوا : إن الله معدوم ، وإن علم الله وعزة الله وقدرته ومشيئته هى صفات عظهر أمره وهو سخيفهم المحتال المسلمة الذين وعم لحم أنه رجم . فليقولها بلا مواربة ، وبلا تعرض الاسعاء الموصفاته ، بل حتى أفعال الله ليست أفعاله بزهم ، وإنما هى أفعال عظهر تعرض أمره الاين يعنون به جاءهم الايمى ، فأين كان جاؤهم الأبهى عند عاصرى منه أخر عكاب وجه واتحله انفسه ؟ فهلا منع ذلك ودفع عنه هذه الحرقة التي بقيت تحز في صدره إلى أن هلك ؟ إن إلىكار صفات الله قد سبقتهم إليه الإسماعيلية في أيام في صدره إلى أن هلك ؟ إن إلىكار صفات الله قد سبقتهم إليه الإسماعيلية في أيام الحمل المهيدي فأعلز ذلك دعاته وسموا هذه العقيدة في كتبهم (عقيدة التوحيد)، لانه لما يسكون اله يغير صفات يسكون حينتذ وهما فيسكون الحاكم ربا ، وهو سلف البهاء في هذا الحراء المقادة المعادي هذا الحراء المقادة الما المحرن الحاكم ربا ، وهو سلف البهاء في هذا الحراء المقادة العقيدة في كتبهم ( عقيدة الدوعيد )،

ومكذا قد استحوذ عليهم الفيطان فأخذ بثلابيبهم إلى حيث يريد، فصور لم الآلوهية تصويراً خاطئاً، وما كانوا بملكون إلا أن يوافقوا هوى داق لم أن يتبعوه، وخيالا حبب إليهم أن يسهروا فيه إلى أقصى غايته.

روما قدروا الله حق قدره . .

<sup>(1)</sup> دراسات عن اليهائية والوابية - البهائية تأليف السيد عب الدين الحطيب ط المسكتب الإسلامي ص ٢٩ وما بعدها .

#### البمائبة والمعجزات:

إن المتأمل في تاريخ الآديان السحيحة يجد أن هماك طرقا متعددة لإنبات تجوة كل أب يدعى بهد قرمه أن الله قد أرسله إليهم .

وَمَنْ بِينِ هَذْهِ الطَّرَائِقَ المُتَّمَدُدةَ صَفَّاتُ مَدَّعِي النَّهِوةَ وأَخْلَاقَه فِي المَاضي .

ومن بدنها دراسة ما جاء به من تعاليم (عقيدة رشريمة ) في إطار نسق الانبياء والرسالات السابقة ، مع اعتبار من أرسل إليم ، ومدى موافقة التشريح لحياتهم العامة ، وعطاء قدراتهم من حيث الاداء والشكيف .

ومن طرائل إثبات نبوة الانبياء أيضاً ، ما يجريه الله على أيديهم حين يكذبهم أقوامهم ويطلمون الدليل على صدقهم من السنة الحارقة الى لا يقدر عليها مخلوق مهما كانت قدرته من حيث الانساع والشمول .

وهذا الآمر الخارق الذي يجريه الله على يد مدهى النبوة ، والذي لا يستطيع أَف يأتى عنله حتى ولا النبي نفسه يقوم عند أمة الدعوة من الشهود بمثابة الدايل القاطع على نبوة النبي .

ونقول هنا: إن هذا اللون من الإثبات بؤكد صدق النبي عند من يصاهده فقط ثم يتحول بعد ذلك إلى مروبات تاريخية نثبت عندما يثبت صدق الرواة وأمانتهم ، ودقتهم في الحفظ والاداء .

ومعنى ذلك أن نبوة النبي عند الأجيان التالية لا نثبت بالمعجزات المادية وخوارق العادات في الطبيعة ، وإنما نثبت بالطرائق الآخرى التي أسلفها فكرها.

هذا قدر مشترك بين الأنبياء جميما .

غه أن نبينا محداً عِلَيْنَ باعتباره صاحب الرسالة الخاتمة كان من الطبعي أن

الصحبه مفجرة السنَّمر فعالية الإعجاز فيها دوق أن ينتهى تأثر ها بانتراض عسر. المبعث ، وانتهاء جيل السلف .

و امل هذا هو ما أشار إليه الني يَتَكُنُّهِ فَى الحَديث الدر آخرجه البخاري قال ما معناه : ( ما من نبي إلا وقد أعطاء أنه ما مثله آن عليه البشر ، وكار الذي أوابيته وحياً يوحى ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يومالفيامة ) .

وبعد هذه السكليات اليسيرة أجدنى في حالة من المدهنة حين أقرآ للهائيين وهم يشدهون النسكير ابتداء من زعيمهم، وانتهاء بدعاة المسنده وفلاسفته على المعجزات المسادية الذي محميد والتي وأعنى بالمعجزات المسادية طبعا، المعجزات المسكرة تسبيح الحصى، وحنين الجسندع وغير ذلك، وهم يشنون حملة صادية المنشكيك في مواقف الرواة لمثل هذه المعجزات.

وهو أمر لم تعتمد عليه الرسالة الخاء.ة في إثباه نبوة محمد \_ وَتَنْظِينُو الله حيال المتال. ــــــــة .

وقبل الكشف عن الفرض الحقيقى وراء هذه الحلة المسمورة من غير معرر في الطاهر تنقل من في هذه المعجزات ورواتها حتى يكون البحث موضوعياً في ذانه ، والقضية ثابتة بأداتها ، كى لانتج في المجاجة أو الجدالو .

يقول أكبر دعاتهم أبو الفضائل الجرفادقاني، ﴿ وَأَمَا مَعْجَزَانَهُ وَعَجَائِهُ مِنَا الْمَرْتَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) الإسراء: الآية: ١٥.

وأمثرُ هذه الآية كنير فرالكتاب، وقد استرفينا الكلام فيها في والسرائد. وفي والدرر الهية، وفي وفسل الخطاب،

( وأما ما ظهر منه عليه السلام من المعجرات ـ من غير اقتراح ـ فايسر لهــا مصــاد إلا روايات وأحاديث قلما فمكن الاعتماد عليما إلا من باب حــن الظن )(۱) .

وهذا النصر بح عند الجرفادقانى قد وجد له ما يؤيده فى الكتب المقدصة ، والتى يزهم البهائيون أنها قد نزلت على زعمائهم ، حسالى محمد الشيرازى ، وحسين على المازندرانى ، .

وتمود إلى استجلاء الموقف وراء هذه الحملة المسمورة .

والمتأمل البصير لايصمب عليه العثور على السبب الحقيقي وراء هذه الجلة .

إنهم لا يرمدون تكذيب هذه المعجزات لذائها ، وإنما هم يعلمون بالدرجة الآولى أنها صادقة في حد ذائها ، وأنها لا يترتب عليها إثبات صدق الذي إلا عند الجنيل المشاهد لها فقط دون الاجيال القالية ، إنهم بغير شك قد جحدوا بهما واستيقتها أنفسهم إلا أن إنكارهم لها له سبب آخر معقول ومفهوم، إنهم يعلمون أن هذه المعجزات الكونية طريق من طرق متعددة لإثبات صدق من مدعى النبوة ، أوكذبه .

إن هؤلاء الزعماء سادوا السمعة والسيرة في تاريخهم الطويل بعد ادعائهم النبوة أو قبلها وإنه ماجاءوا به من تعالم لا يكنى لإثبات صدق مددام ، واكن هذا الفريق وذاك يقبلان اللجاجة والمراء .

أما حين يطالبهم العامة والعلماء بإبراز معجزة خارقة لإثبات صدق مدعاهم، غإن الطريق أمامهم بالقطع سيصبح مفلقا، وسيوقعهم مثل هذا الطلب في حرج

<sup>(</sup>١) راجع و الحجج البهية ، الجرفادةاني ص ٨١١ وما بعدها إلى ص ١٧٢ .

بالغ بدعب عليم الخروج منه فسكان عليهم والحالة هذه أن ينكروا المعجرات المادية بدعوى أنها لا تناسب العقل، وأن روانها لايوثق روايتهم (<sup>()</sup>.

إذا كانت الطرق الثلاث غير مأمرنة العراف في إنبات صدق من يدعى النبرة أو الإبوصية منهم ، فما الدى بقى لهم بعد ذاك من طرق الإنبات ؟ ذهب المخططون لزعاء الهائية إلى أن هناك طربة أخر الإنبات أو محاولة إنبات صدق مدعى هزلاء ، وهدذا الطربق هو التربيف على الكتب المقدسة كالتوراة والترآن.

وكان التربيف على التوواة أمراً سيلاحيث أنها قد حرفت ، ومن السيل تخريج نسوصها في صالح زهماء النهائية ، وهذا ما حدث بالفعل ٢٠٠ .

غير أن آتجاههم إلى القرآن السكريم لدعم موافقهم المزورة لم يكن أمرًا سهلا ، فأضطروا لبذل أقصى المجهود ، واستخدام أكثر الوسائل العلمية تقدماً بقصد التربيف والتضليل

ونكى يخدعوا المسلمين تحدثوا عن القرآن حديثاً متحمسا باعتباره آبة في الإعجاز ، ولكن النبي محداً ـ عليه السلام ـ لم يفهم وجه إعجاز اقرآن الكريم ، وكان أمراً طبيعيا ، أن لا يفهم المسلون مز. بعد وجوء الإعجاز في الفرآن ، لحملوه خطأ على وجوء متعددة أهمها ما فيه من الإعجاز ببلاغته وفصاحته .

<sup>(</sup>۱) هذه الدعوة كانت والماضى تمهدا لما ادداء فها بعد أحد اتباعه المتشكرين من إنسكار السنة فى كتاب صدر أخيراً بالإنجليزية موصى بعدم ترجمته أو الاطلاع عليه أو استعارته من مكتبة السكونجرس الامريسكى إلا بتصراح خاص ويتما يمهد الجولة فى الشرق الإسلامي .

 <sup>(</sup>٢) واجع جولد تسهر. العقيدة والشريعة. العرجمة العربية ص ٢٧٠ وما
 بعدها. مطابع دار الكتاب العربي بمصر الطبعة الثانية.

<sup>( 35</sup> rt 1 . - r)

ويدخر البهاتيون من محاولة فهم المسلمين على طول العصور والده، و بهر جراء الإعجاز في الذرائز دون أن يلمدو العصب المذيقي ، أر يعرفرا على الوثر الحساس المرادع الفسكر البهائي.

وظل الأمر مكما عندهم مسترراً لم تندين المسلمون ولا تبيهم وجه إخباز كناجم الكريم حتى ظهرت البهائية كنحلة ، لكى تقول : إن إهجاز القرآن متمركن في نقطة واحدة ويحيدة وهي النبشير بالبهاء ،

يقول داعيتهم الجرفادة الى : [ أما المكتاب السهارى و الوحى الإلهى - باعتقاده فيه - فهو القرآن الشريف و المسحف الجيد ، وهو قد كنبت آيا ته وحفظت سور ، في زمان الوسول عليه السلام ، ودونت ورتبت في رمان خلف ثه في جمع من أكابر أصحابه وأواياته ، وانفقت الملل الإسلامية على اختلافهم ونفر قهم شيما ومذاهب على مصحف واحد من دون اختلاف كلمة وتغيير حرف . إلا أنه لا بوبد على مجلد واحد أن ثلاثين جوماً تولت على النبي - عليه السلام - نجوماً متقرقاً في مدة ثلاث وعشر من سنة ، وسيدنا النبي - كا هر معلوم عند الجميع - كان من قريش أى أشهر وعشر من سنة ، وبيدنا النبي - كا هر معلوم عند الجميع - كان من قريش أى أشهر حجة بالغة ، وبلاغة كلامه معجزة دامغة ، ولم كننا فندنا هذا الرأى في كنب عديدة ، وأظهر نا سبب إعجاز الوحى السهاوى ووجوه تميزه هن كلام البشر ، عدام بيق شك فيه لارباب البصائر والنظر آلايا .

وهكذا تبين لنما السر الحقيقي وراه إنسكار معجولت النبي وتياليم فيها عدا القرآن ، وإنسكار وجره إحجار الذرآن كاما فيها عدا إنبائه عن البهاء ، ذلك الإنباء الذي ظل سراً على النبي وأتباعه من يوم نزول القرآل وإلى يوم أن أعلن البداب ظهوره .

<sup>(</sup>١) انظر الحجج البرية ص ١١٨ إلى ١٢٢٠

وجماع القرل في مسألة النبرة هنا أن الهائية لهم تفسير خاص لم يبترا فيه إلا هن قدر قلبل من احرامهم للنبوة والانبياء في حين أمم قد رفعوا قدر زعمائم. إلى مستوى الاوهية .

قال داعية البهائية الجرفاديان من الانتياء الاولين في كتابه الدرو البهبة : [ د وإنما بعثوا لسوق الحال إن النقطة المقسودة ، واكتفرا منهم بالإيمان الإجمال حتى يبلغ الكتاب الجله ، ويلتمن سير الافئدة إلى وتبة البلوغ ، فيظهر ( روح الله الموعود ) يكشف لهم الحلائات المكتاب أي الموم المشهود ، يريد بروح الله الموعود خليفة الياب المسمى ( بهاماله ) ] " .

<sup>(</sup>١) لظارة في الديانة البهائية : محمد فريد وجدى صر ١١٤.

# ٣ \_ عقيدة المائية في البعث و الحساب

هذا هو الجانب الثالث من جوانب الاقيدة ، وهو الآخر قبد احتاج من البهائية منذ أوائلها إلى غايتها أن يبذل قادتها وزهماؤها جهد الطاقة في إثباته .

والبعث في الإسلام معناه أن هناك حياة أخرى بعد هدده الحياة هي الحياة الحقيقة الحقيقية يتم فيها النصل بين الناس ، محيث يجازى كل إنسان على ما ارتسكب أو اكنسب من أفعال ، فآلاهم يعانب على جريمته ، والمطبع بالتي الواب طاعته مهما كان هذا أو ذاك ، صغيراً أو حقيراً وفن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ،

[ إن العقل يستطيع أن يفهم الصلة الرئيقة بهن البعث والحياة الآخروية المعتبارها دار حراء ، والاخلاق باعتبار أنها لا تستقيم بغير الجزاء المقرتب على المسئرلية والإلزام .

إن الإنسان لا يستطيع أن يكابر في حقدية اليوم الآخر إلا إذا كان صاحب مذهب ينتمى إليه ، أو هرى شخه في له مأرب في تحقيقه (١) .

وخدمة للهدف الذي نطريه إلى المسكان المحدد له من هذه السطور كان لاجد اللهمائية من إنكار اليوم الآخر بمناه الذي ينطوى ها الجزاء ، واستبدل مـذه. الذكرة بأخرى بالغة الضعف والحزال لـكي تحل محلها .

إن الفكرة الجديدة قد تم الإعلان عنها مع إعلان الباب عن هويته ووظيفته و إن الفكرة الجديدة في لبابها تقوم على تفسير معنى الفيامة والبعث والبرم الآخر بمشروج على محمد الباب ، فالقيامة هر قيامته ، والبعث هو خروجه ، واليوم الآخر

<sup>(</sup>١) قدد سبق أن كتينا فصلا في العلاقة الحقيقية بين الاخلاق والحياة. إلا خروية ضمى كنابنا . فقيدتنا رصفتها بالكون .

هو اليوم الذي يتم فيه فسخ الشريمة الإسلامية وبدر شريعة جديدة .

وجميع المظاهر التي تحدث عنها الفرآن الكريم باعتبارها تمهيداً الديرم الآخر أر مصاحبة للبعث ، مخرجة كام هذا المعنى .

ونحن ثريد هنا دعم هذه الفكرة بأدلتهم حتى نمكن للقاريء من قطع الطريق ممنا رصولا إلى أعماق هؤلاء ، وقرفا على أفكارهم من كتهم ذاتها .

وما لحصناه هنا ينضمن فكرتين :

الآولى : أمم يتحدثون عن القيامة بمدى لا نمرفه ، ولا يعرفه غيرنا من الحواب الماديان الممترة : أو المذاهب الآخلاقية في وضعها المستقيم ،

و بيان هذه الفكرة من كلامهم على نحو ماشرحته لصوصهم أنهم يفهمون المقيامة لا يممني اليوم الآخر ، وإنما يمني قيام المظهر على نحر ما بيناه .

يقول على محمد الشيرازى بر (إنها \_ القيامة \_ عبارة عن وقع ظهور شجرة الحقيقة فى كل الآزمنة مثلا إن بعثة عيسى كانت قيامة لموسى ، وبعثة رسول الله قيامة لمديسى ، وبعثته مو قيامة لرسول الله ، وكل من كان على شربعة القرآن كان ناجياً إلى ليلة القيامة أى من يوم الساعة، وهى الساعة الثانية والدقيقة الحادية عشرة من غروب الشمس من اليوم الرابع وأول الليلة الخامسة من شهر جمادى الأولى سنة ١٠٦٠ هم (١٠) .

وفي هذا الممنى يقول: [ إن ظهور القائم من آل شمد هو عينظهور وسول الله وقد ظهر ليجتنى تمرات القرآن ولا يمكن اجتناوها إلا بالإيمان بالقائم الذي قامت بقيامة القيامة ، واليوم الذي هدو يوم القيامة اليس محل فصل القضاء إلا في هذا الجبل - أي وجبل ماه كور، الذي كان مسجونا هناك - )(٢).

<sup>(</sup>١) الباب السابع من الواحد الثاني من البيان الفارسي والترجمة اظهير .

<sup>(</sup>٢) الباب السابع من الواحد الثاني من السيان الفارسي والترجمة اظهير

ول همذا أينناً قوله : [ يوم المقيامة على ما أنتم تدركون من أول ما نطاله شمر الها مال أنتم تدركون من أول ما نطاله شمر الها مال أن أنتم تدركون ما حال الله من شيء إلا ابومئذ إذكل الفاء الله ثم رضائه يمارن . وفي يوم الفيامة يدرك هذا ظاهراً فلتنظرن فإما كنا منتظرين . ولكنكم لله أعلمون . ولقد قرب الزوال وإنكم أنتم ذلك الوم لا تعرفون . ومن يكن الفاؤه ذات لفائي لا ترضين له ما لا يوخي نفس لنفس فلتذكرن حرف الآخر ثم حدكم تعملون [11] .

ويوم أن كان حديث على على ولائه لاستاذه على محمد الشيرازى حاول طاقة حهده أن يؤيد ماذكره أستاذه في شرحه لمعنى القيامة ·

فيقول: [ لم يدرك أكثر العثماء هذه الآيات التي ورد فيها ذكر القيامة ) ولم يقفوا على المقصود من القيامة ففسرها بقيامة موهومة من حيث لا بشسرون . . . . إن القيامة هو قيام نفس الله بصورة مظهره المكلى ، وهذه هي القيامة التي ذكرت في حميم الكتب المقدسة وبشر بها الجميم [٢٠] .

وفي كتاب آخر يشرح نفس الفكرة قال :

[ الآيات الإلحية الى وردت في القرآن والكتب القديمة عن القيامة والساعة ،. أكثرها مؤرلة ولا يعلم تأريله إلا الله ، وهدف المراتب مبينة مبرهنة في كتاب الإيقان، وكل من يتضكر فيها يطلع على الحقائق التي ستر على الجبيع ] .

ولم يظل المبازندران على ولائه طويلا لعلى محمد الباب ، ولكنه قد ادعى . بعد مقتله بقليل الظهور لنفسه عالفاً بذلك تعاليم أستاذه ، وزور هو وأنباعه . ف البيان بما يجعله تمهيدا لظهوره .

<sup>(</sup>١) الباب السامع من الواحد الثاني من البيان المربي .

<sup>(</sup>٧) الإيةان للازندراني ص وه ، عود ،

<sup>(</sup>٢) الاقتدار : ص ١٨٥٠

ولما استقر الادعاء له بدأ يتحدث هن القيا ة باعتبارها قيامته هو ، والكن حلى ما يبدو لنا أنه لم يكن محتاجا بين قرمه وأنباعه إلى تكرار الإلحاح على هذه الشكرة حيث استقرت في الموسهم منذ أيام الباب ، وتأييد المازندراني له قبل الآيام الإنني عشر التي قضاها المازندراني في حديقة (نجيب باشا).

ومن أجل ذلك فإننا وجدنا الآثار المنسوبة إليه تؤكد أن الفيامة هي قيامته قليلة جداً بالفياس إلى الآثار المنسوبة لعصر ( الشيرازين ) على قصر مدته .

ولكن على أى سال فإن (حسين البهاء) لم يخل من الاحتياج إلى النصر بح بأن القيامة الجديدة هي قيامته هو حيث إن المعنى الحاس بالقيامة يتغير بتغير الظهورات وتوالمها .

و من أقواله فى تفسير القيامة على أنها قيامته قوله : [ يا فرم قسد أتى يوم القيامة قوموا عن مقاعدكم وسبحوا بجمد ربكم ( يعنى نفسه )العليم الحكم ]('' .

وقال أبضاً . [قد ارتفعت الصيحة وأتت الساعة وظهرت القارعة ولمكن القرم في حجاب غليظ [٢٠] .

إن هذا هو تفدير الميامة عندهم .

إلا أنه يتعين عليهم ماداموا فد صادوا بصحة القرآن الكريم ، وأنه منزل من عند الله ، لا يأنيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه . . (نه يتعين دايهم والحلة درّ: أن محددرا مراقفهم من قضايا كثيرة اثارها القرآن الكريم ، وحلها حلا جازماً على أساس أن بعضها سابق للقيامة ، وبعضها الآخر مصاحب لها أو مشهد من متاهدها .

<sup>(</sup>١) بحموعة الاقداس والالواح لحسين على الممازندراني النوري البها. ص ٨٩.

<sup>(</sup>٢) تنس المرجع ص ٨١٠

عليهم أن يتحدثوا عن ممنى الحباة البرزخية ، ووجود الناس في الفيور على صفة حددتما السنة وحدودها القرآن ، عليهم أن يتحدثوا كذاك من الثواب والعقاب ، والوقوم ، وشرب الهم ، عليهم أن يتحدثوا من تسجير البحاد ، وتسيير الجبال ، وتمكرو و الشمس ، وسؤال المرؤدة . . . عليهم أن يتحدثوا عن هذا كله حديثاً مستفيضاً لتخلص لهم آواؤهم ، ويسلم لهم فاكرهم بقدو ما عندهم من قرة الحجة وسلامة البيان .

ولم يقدم البائية بعض المنطوعين المذين رأوا فياعتناق البائية وسيلة إلى غاية، وطريقاً إلى هدف، لم يعدم البائيون مثل هذا النوع من البشر .

وكانت الحادلة التي تقوم في تفسير آيات القرآن السكرم على أسس أهما :

الإيمان بفكرة الدورة أو نظرية التناسخ ، وأن القرآن الكريم له ظاهر غير مراد ، وباطن لا يعرفه إلا أمثالهم ، وأن مايقولونه قضايا بدهية لا تحتمل الجدل المقلى ولا بجوز أن نظالبهم عليه بدليل .

فى إطار هــذه الاسس الثلاثة جاءت تفسيراتهم لآيات القرآن الــكريم التى تتجدت عن ما قبل القيامة ، فتخرج كل ذاك عن ظاهره إلى سخافات تجافى المنطق و يرفضها المقل من غير أن يكون من الجائز عندهم أن يناقشهم أحد فيها أو يرجع لحم قولا .

ونحن تنقل من لصوص بعض فلاسفتهم ما يؤكد هذا كله دن غير أن تمكون عتاجين إلى تمليق أو إضافة قول ، فالامر ظاهر جلى لا يحتاج إلى تمليق أو إضافة قول .

ابرزخ:

[ هو المدة بين الرمولين فيكون في هندا أسللم والمس في عالم ما بعد الموت

هذدة بين لحرق الرسول ـ وَيُطَالِنُهُ ـ بالرفيق الآعلى، وظهور حضرة الباب الـكريم هي الرزخ بدايل قوله تمالى :

« ومن ورائم برزخ إلى يوم يبدئون ه (۱) .

إذ إن الباق من مدة البرزخ هي المدة الباقية من مدة الدنيا لأن الدنيا إنما يمني بها الدورة المحمدية وما قبلها - فإذا انهت الدورة المحمدية بمجيء رسول آخر انهت تلك الدنيا وانهي زمن البرزخ . إذن فالبرزخ مو المدة الى بين وسولين . و إلى اوم بممثون فيه من الصلالة إلى المداية أو ممناه الإيمان برسول الوقت . . . وذلك اليوم مو يوم حضرة بهاء الله ورسالة حضرة الباب هي جزء من رسالة حضرة بهاء الله ، فني ذلك اليوم ، المالم كله يؤمن فلا يبقى من هو على الضلالة والكفر لقرله أنه أنه أنها . .

ولم يكن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيئة ، أى الشاهد الذى يشهد على صحة دعراك فيؤمنون به وبك ، وقوله : وحتى تأتيهم البيئة ، يدل على أن نهاية كفر أهل الكفر والضلالة ، دو إلى أن تأتيهم البيئة . فإذا جاءت البيئة آمنوا فعم العالم الإعان ، وهدذا الشاهد هو وسول الله ، والمراد به حضرة بهاء اقة آ<sup>(7)</sup>.

#### هذاب القبر وفتنته :

[ إن عذاب القبر وفتنته وسؤال منكر ونكير ، واقع في هذا العالم وابر. في عالم ما بعد الموت ، ولفظ القبور الواردة في الاحاديث الدالة على -ؤال

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون : آية : ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) سورة البينة : آية : ١

<sup>(</sup>m) التبيان والبردان \_ أحمد حمده آل محمد \_ ج ٢ ص ٢ - ٢٤٠.

القبر وفتلته الم يرديها هدف القبور المسروفة بل عبر بها هما يشهها مجازا . . . وسترال منكر وتدكير إنما لامة دعره حضرة بهاء الله . . . والآية :

م يشبت الله المدين آمنوا بالدرل النابت في الحياة المدنيا وفي الآخرة ويعنال الله الظالمين ويفعل الله ما يشاه م<sup>(1)</sup>.

أَن يقربهم بالحجج القرية في الحياة الدنيا ، في إعانهم بمحمد وَاللَّهُ ، وفي الآخرة في إيانهم بمحمد وَاللَّهُ ، وفي الآخرة في إيانهم بمحضرة بها. الله . . . ١٢١٢ .

الآيات المصاحبة للقيامة وتفسيرهم لها :

[... و وإذا المشار عطلت ، (٣) .

المراد من العشار الإبل كافة . والراد من تعطيل الإبل تركما عن الاستمال لاستمال المستمال المست

و إذا الوحوش حشرت ، (٤) .

ومدى الحشر الجمع ، أى إذا جمعت الوحوش . وقد وقع هذا كما أخبر تعالى 1 فالوحوش . وقد وقع هذا كما أخبر تعالى 1 فالوحوش قد جمعت في أنحاء العالم ، وقد نشكات جنينات الحيوانات لا سيماً في عوراصم البلاد والمدن الكبرى . . . والخلاصة أن حشر الحيوانات الوحشية وجمعها قد كان تدكرينه قبل قيام حضرة السيد على عمد الباب ولم تزل تندرج حتى صارت

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : آية ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ج٢ - ص ١٠، ٦١٠

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير: آية ع .

<sup>(</sup>ع) النكري : آية ه.

جنيئات الحيوانات رقد جمعت فيها الحيوانات الوحشية من كانة أنراعها . فهدا:! هو حشر الوحوش! .

و راذا البحار سجرت ، ١١١ .

أى اشتملت فيها النيران . فالبحار لم يكن فيها قبل وجود المراكب البخارية شيء من النار سوى ما يطبخ فيه الملاحرن طعامهم في السفن الشراعية ، وما كان يومى بعضهم بعضاً بالنفط والفار ومدافع الهارود في حروبهم ، وهذا شيء يسهر ونور ولا يستغرق من الوقت إلا فليلا ، وأما الآن فالبواخر سائرة ليلا ونهادا وتعد بمثات الآلوف وكانها تشمل النار لميلا ونهاراً فالبحاد مسجورة بمنا تشمل هذه البواخر ، فإذا صاد حرب محرى فلا تسل عن إشمال النار فيما وتسجيرها . وهذه البواخر إنما وجدت حوال مجيء حضرة السيد على محمد الباب .

و إذا النفرس زوجت ، (٢) .

يصيرون أزواجا ثلاثه ، قال تعالى : , وكنتم أزواجا ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، رأصحاب المشتمة ما أصحاب المشتدة ، والسابقون السابقون . أرائك المقربون ، (۲۲ .

قالومنون بالرسول صاحب الرقت يكونون أصحاب الهين . والدين سبقوا للإيسان في بدء الدعوة هم السابقون . وهؤلاء المباس يشكونون مزطوات ونحل وأجناس متفرقة متخالفة متشاكسة ، فيتآلفون ويتبازجون بسبب إيمانهم بالرسول، وهذا هو تزريج النفوس، وأصحاب المشأمة هم مابق من أدل السلالة . فيكما ترى الآن قد وقع بالفعل ا قاليهو دى والبرذى والمسلم والوردشتى والنديراني قد صاروا متآلفين .

<sup>(</sup>١) النَّكوير: آية ٦ .

<sup>(</sup>۲) د : آبة ٧٠

 <sup>(</sup>٣) الواقعة : الآيات ٧ - ١١ .

وعلى مرز منقابان ، (۱) بسبب اعتناقهم دین الحال المبارك حضرة بها. افد
 الذي هو دين السلام والآلفة . وقد كانوا قبل ذلك متكارهين متباغضين . .
 ووإذا الموموة سئلت بأى ذنب قتلت ، (۲) .

أى سئلت من قاناماً . . واقد كثر في هذه الآيام إسقاط الآجنة من بطرن الحوامل، وكانت المرأة قبل أن تسن الفرانين الجزائية لا تسأل إذا قنات جنينها، عراما الآن فهي مسئولة عن وأد جنينها . . !

و وإذا الصحف أشرت ، (٣) .

والمراد ما الصحف السيارة وهي الجرائد . والجريدة بهذا المعنى لم توجد إلا في القرن التاسع عشر .

و إدا البحار فجرت ، (١) .

أى فجر بمضها على بعض ورفعت الحواجر بينها أ. رقد وقع هذا بالفعل . قالبحر الآخر فجر على البحر الآبيض سنة ١٨٦٩ م . و محر المحيط الهادى فجر على البحر الآطانطي برفع برزخ بناما : بدى. بفتحة سنة ١٩٠٤ ، و فجر بحر البلطيق هل بحر الشهال بحفر قناة كيل في ١٩١٣ .

، وإذا القبرر بمرت ع (a) .

ليس الآن قاصراً على بعثرتها لاستخراج الذهب والفضة كما كان فيما سبق ، بل يبعثر القبور أيضاً لإستخراج الآثار القديمة منها ، كما بعثرت قبور الآشوريين والكلدانيين في العراق ، وكما بعثرت الاهرامات في مصر ، وهي قبور الفراعنة

<sup>(</sup>١) الصافات: آية على .

<sup>(</sup>٢) النكوير: الآيات ١٩٠٨.

<sup>(</sup>٣) التكوير: آية ١٠.

<sup>(</sup>١) الإنفطار : أية ج.

٠ ٤ ١٠٠ (٥)

وقبور أخرتر بمثرت فر بلاد أخرى . يقددون القبور و محارونها فيبعثرون ما فيها أى يفتر قرنه هامنا وها هنا بترزيعه على المثا-ف . . . (١) .

وهكذا بجهد البهائيون أنفسهم في تنبع آيات القرآن الكريم الخاصة بالقيامة ، حقيقتها وأشراطها ومشاهدها إلى فير ذلك من مقدماتها ولواحقها فلي نحو يتعب الحراس وبرهق الانقدة .

وأنت تراهم في هذا كله ونظائره يعتبرون الحيال والآباطيل حقائق علمية مداً ما لا تقبل الجدل ولا تحتسل المراء.

ولمكى يضمن إلى البهائية وتببها أن أتباه، لا يجادثون، وأنصاره لايتساءثون هما يقول بحرم عليهم باب الجدل، ويفلق أمامهم حرية الاطلاع في كنتب غير كتبه، والرقوف على معارف أخرى سوى هذيانه وأباطيلا، وهو قبل ذلك وبعده يضع أمامهم قاعدة لم تر الإنسانية مثلها في ديانة مصنوعة أو موحى مما م

فهر يقول بأسلوب جازم لا يقبل التنازل هنه ، وبعبارة جادة لا اين فيها ولا التواء.

[ قل تالله الحق لا تغنيكم اليوم كيتب العالم ولا ما فيه من الصحف لملاً منذا الكتاب ] (٢٠ .

[ لو بجل ما حرم فى أول الآوال أو بالمكس ليس لاحد أن يمترض عليه ، والذى توقف فى أقل من آن إنه من الممندين ، والذي ما فاز بهذا الاصل الآسنى والمقام الاحلى تحرك أرياح الشبوات وتقابه مقالات المشركين ، من فاز بهذا الاصلى قد قاز بالاستفامة الكبرى حبذا هذا المقام الاجمى الذي بذكره

<sup>(</sup>۱) واجع البيان والبرهان ج ٢ ص ١٢١ و ص ١٢٨٠٠

<sup>(</sup>٢) الاقدس النقرة ٢٩٧٠

شين كل لوح منبع، كذلك يعلكم الله ما يخلصكم هن الراب والحيرة وينجيكم ن الدنيا والآخرة إن هو المنارو الكريم [١٠٠] .

[ من يقرأ آية من آياني خير له من أن يقرأ كمنتب الاراين والآخرين ]١٥٠.

[ ي قرم لا تتحنوا ربكم ، إنه يمتحن من بشاء ، إنه هو الدريز الختار ٢٠٠٦ .

[ لو يحكم على البين حكم اليسار ، أوعلى الجنوب حكم الشهال حق لاريب ذبه ، إنه محمره فى فعله ومطاع فى أمر ، را<sup>6)</sup>.

[ لو يحكم على المساء حكم الحمر ، وعلى السباء حكم الارمن ، وعلى النبور حكم النبار حق لا ريب فيه ، وأبس لاحد أن يعترض عليه أر يقول لم وبم ؟ والذى اعترض إنه من المعترضين في كتاب الله رب العالماين ، إنه لا بسئل هما يقمل وكل عن كل بسألون ، إنه أنى من العام الغيب ومعه رأيه يفعل ما يشاه وجنود الفندرة والاختيار ، ولدرنه أن يتمسك عما أمر به ، وإنه لو يشكم على الصواب حكم الحيثاً ، وعلى المكفر حكم الإيمان حق من عنده ] ه.

٩ - [أ عقل ذلك العقل الذي يتقبل مثل هذه المقولات ، بل قل أي إله ذلك الذي يطالب عباده بأن يسيروا في حيانهم خاندين قائدين مقتندين بقلب الحق أن فاقدين كل معيار القيم .

أن أمة تلك الامة التي تقتنع بهذه الهذيانات ، وتؤمن بهذه الافتر امات

<sup>(</sup>١) الأفاس الفقرة ١٨ و ٢٤٩ و ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) أيضاً النقرة ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٢) لوح الافدس الاعل للازندراني ص ١٨ من الكمات.

<sup>(</sup>٠) [شرائات المازندراني، ص ١٠٦ من مجموعة الألراح.

<sup>(</sup>٥) أيضاً ص ١٠٤ و د١٠.

م بإن "هياناين ابوحرن إلى أواياتهم ابجاداركم ، وإن أطنتموهم إنسكم الشركرين".

وقيقا الاتياب:

رقد وصلما بالحديث أو وصل الحديث إلى آخر نفطا في العقيدة البهائية كا رحموها بأخلامهم ، أو أوحى إليهم بها شيطانهم .

وهى على ما توخينا فيها من الاختصار في عرضها ، والاجتزاء من النصوص الني قشرحها وتبين عنها قد رسمت صورة جلية وصادفة المقيدة تلك النجلة أمام الغارى حتى لا يفنن المؤمنون من المسلمان بمنا فيها من زبف وتشليل ، وحتى ترك في الوقت نفسه أمام الذين خدعوا بالبهائية وزبقها فرصة سائحة شديدة اللمان تغيم أمامهم الطريق لعلهم يرجعون عن ودتهم في حظيرة دينهم ، ويؤربون من خلال الهوى وته الخزعيلات إلى نور المقل ويجبوحة اليقين .

غير أن السؤال الذي يطرح نقسه هذا هو إذا كانت البهائية في عقيدتها قد زامت صورة على هذا النحو من الامحراف والزبع ، إذا كانت البهائية قد نزات بفكرة الأوهية إلى حد عبادة البثير لا في صورة البثير المثالية ، وإنسا في صورتهم الزائمة المنحرفة ، إذا كانت البهائية لم تستطع أن تضع حداً فاصلا بين النبوة والالوهية ، قزجت يتهما مزجاً شائماً بحيث جملتهما يلتقيان في شخص البها، نفسه الإله والرسول الإناكانت البهائية قد تجاهلت عقول العالم وأحاسيسها حين ألفت فكمة البعث وأنكرت أن المكون هناك حياة بعد هذه الحياة ، وأفرت بأبدية العالم الذي لا أول له ولا آخر عندهم ، إذا كانت البهائية قد صادرت حرية أتباعها ومنعتهم النقافة والنقاش ، إذا كانت البهائية بكل هذه الصفات ، فكيف تباعها ومنعتهم النقافة والنقاش ، إذا كانت البهائية بكل هذه الصفات ، فكيف تم لما الجرأة على ادعاء نسخ الشريمة الإسلامية من ناحية ، وكيت أنهم أمامها فرص أن يكون لها من الانباع والانصار ما نعرف وما لا نعرف ؟

<sup>(</sup>۱) سررة الانعام آية: ۱۲۱.

إن هذا السؤال على طوله الطريل، وعلى تعاد فقراته وعناصره يدع الإنسان أمام حقيقة واحدة، وافتراض لا يسح غيره في عالم النرض والتقييم .

إن المرم حين بجد دقيدة شائمة كمذه تعمل في الحفام ، وتقف إلى جوارها قوان مشهوهة فإنه لا يسقطهم أن مجتماما على سلامة القصد ، إنما لا بد من الشك قيها والربب .

إن الأديان الصحيحة تبدأ داءًا من الفاعدة الشعبية ، ثم ترتق حتى تصير إلى علية اناس ، فنأ ناف جماعة الآمة من العلياء والعامة .

أما المديانات اشائمة المشبره ألى تسمى إلى النفرير لا لمصالح الآمة ، وإنما لمسالح بعض أفرادما ، فهي إنما تبدأ من علية القرم ، واليس كل العاية ، بل أو لنك النفر المذين لهم مصلحة في تلك الديانة ، أو يعملون لمن لهم مصلحة وراء تلك الديانة .

والنهائية تدور في علية القوم في كل مجتمع ، ولا تنزل إلى الدهماء إلا بمقدار الستار المنز في من والوقود الذي يحمى تيرانهم ، وقد يكون النفر الذين أعدوا المستار والرقود أكثر عدداً من المستررين الذين تحمى النار من أجابهم .

بل إن الربب والشك قد يصل بنا أحياناً إلى القول بأن من يمتنق البهائية سوأه كان من العلية أو من العامة كابهم أحجار في سنتار أو حطب في أتون مشتعل ، والمستفيد النهائي أناس آخرون سترتهم الاحجار ، وأذكى نيراتهم الوقود .

هل عمكن أن نشبت في الصفحات التالية هذا الفرض ؟

## الآيدي القابضة على الحيرط وحركة العرائس

#### على المسرح

لقد صحبنا البهائية فترة من الزمن مجنا عر الرسائل والغايات ، وقد تم انا تصويرها ـــ على ما رجوه ـــ من خلال والانقهم ، ومن بين ما كشبوه .

وحيد نريد أن تبحث عن الذاية الكبرى وراء البهائية . فإنه ينبغى أن تكرن المرتزي في منهج على ، لا أثر فيه للافتحال ، وإن كان الانفحال هنا مشروعا ، ولا مجال فيه السيطرة الذورة ، وإن كانت الغيره حنا مقضياً ، نويد أن تلترم الحط العلم هنما حتى لا يقال : إن الوسائل عاطفية إلى تتائج ظنية لا يمكن التسلم بقتضاها .

والحط العلمي يقتضي بعد الملاحظة العامة فرض الفروض ، وامتحان الفرض بكل طريق عكن لإنبات صحته أو خطئه (1).

وقد افترضنا التعليل ظهور البهائية هدة افتراضات لم يثبت أمام التحيص والاختبار سوى فرض واحد هو الذى سنمرضه الآن وترجو أن يظلمذا النفسه. الخذى افترضناه فرضاً أمام القارىء حتى يثبت أمامه بالدليل أن هذا النفسير الوحيد والعلى لظهور البهائية.

وخلاصة هذا الفرض هو أن اليهائية ليست سوى يجموعة من الدرائس الصياء التي اجتمعت على المسرح بعد أن تجمعت خيوطها في يد خفية تعبر عن مجموعة

(411c3 - 11c)

<sup>(</sup>١) لا يق ل إن تلك ظراهر اجتباعية فكيف نطبق عليها المناهج العلمية الصارمة لان الله قد خلق الظاهرة الاجتباعية قوالين ، وتوصل العلماء إلى المناهج العلمية الصحيحة لدراسة الظاهرة الاجتباعية ، وهي لا نخناف إلا في بعض الإجراءات عن العملوم . انظر علم الاجتباع بين ابن خادون وأرجست كرات للراف .

من الملاحدة ، أو اللا أدربين الذين يريدون تخريب العالم ، ويتطاعون إلى البوم الذي لا يكون على الحكركب الارضى فيه سواهم .

وهذا التشبيه دال أبلغ الدلالة على هذا التفسير الذي افترضناه ، وليس فيه من قصور سوى أنه عد بُسبب عس بين البهائية ، واليد الحركة متمثلا في الحيوط الى هي وسيلة الحركة وتقول : إن في هذا السبب الممدّد بين العرائس والبيد الحفية قصوراً في مثالها التشبيبي ، ذلك أن الحركة الحنية في واقع أمرها لا توبط تفسها وسبب مياشر مع المرائس المياء على المسرم إذ إن مثل هذا الربط الظاهر قد يؤدى في حالة معينة إلى كشف المساتير وإزالة الحجب، إذا حارل بعض الداس أن يتنبعوا الخط من العرائس المرئية إلى الآيادي الحنية التي تحركها ، فاعتاض حن هم وواء السنار عن هذا السبب المباشر بطريقة أخرى يكون السبب فيها متعدد المفاصل كمشهر الوصائط ، محيث يمكن في لحظة معينة نجزىء مذا السبب و تصلم ، فلا يستطيع أحد الوصول إليهم ، وهم يحرصون غاية الحرص أن لا يتعرف أحد من أفراد العرائس عليم ، كا أنهم محرصون غاية الحرص أن يبعدوا عنهم كل جزء من أجزاء السبب المفصلي ، محيث لا يتمرف عليهم إلا الجزء الملاصق لهم يلبغي أن لايمرف أكبر من اللازم، فإذا اقتضت الظروف إطلاعه، على أكبر عما ينبغي لتنفيذ حملية ممينة ، فإنه بمنتضى منطقهم يحب أن يمرت هذا الجزء بمد أن ينهىمهمته ليموت السر معه ، وليس هناك من تعليل ورا. حمليات الإزاحة تلك صوى أنه أصبح يعلم أكثر من اللازم .

وه كذا تصبح المرائس ، وأجزاء السبب المفصل مجموعة من الحيوانات (الجوام) أو مجموعة من العميان كما هو معروف في مصطلحات الماسونية العمالية (۱).

<sup>(</sup>۱) ولمزيد من التفاصيل في هذا الجانب راجع أحجار على رقمة الصطرنج ـ ولم غلى كاد .

وقبل أن نحاول اختبار هذا الفرس ، وامتحانه وحشد الأدلة الدالة عليه يجب أن نثرقف قايـلا المنقط الانفاس ، ونحن المعلى صورة البهردية ، وما يصاحبها من بعض المصطلحات الق عميت على الـكذيرين في الفقرة الاخـهـة من المناريخ ، والى واكبت ظهوو البهائية بالذات .

القدد لاحظ المؤرخون في تاريخنا الحديث ظهور مجموعة من المصلحات وستعملها اليهود، ومحاولون فرضها على العاس فرضا ليفهموها على تحو ما يفهمها وهما. اليهود أنفسهم .

وهذه المكلمات التي يرددها اليهود بعضها معروف لدى العلماء مند أزمنة بعيدة ، وبعضها مستحدث لم يكن له وجود قبل النصف الثانى من القرن الناسع عشر ومن بهن المصطلحات المستعملة (اليهودية).

وجبع الحلائق يمرفرن أن هذه السكلمة (يمودية) تمبر عن ديالة ، تبيبا هو موسى علية السلام ، وكتابها المقدس الذي نزل عليه هو التوواة ، ومن يوم أن تزلت هذه الدبانة على موسى ، وإلى فرة متأخرة نسبياً لم تدكن هذه السكلمة تحمل في طياتها معنى سياسيا ، أو مدلولات عرفية أو عصبية تحمل أتباعها على القول بأنهم سلالة عرق ممتازة .

اليهودية إذن ديانة يدخل فيها من أى عرق من يشاء الدخول فيها ، وينتمى إليها من أى سلالة من يريد الانها. إليها ، وقد أثبت الناريخ أن هذا ماكان بالفمل ، ولكن هذا المفظ قد تفير مفهومه فيا بعد ليدل على شيء لم يكن يدل عليه ، وبحمل بهن طيانه معانى غربية عنه كل الفرابة .

ومن المصطلحات التي نجدها عند اليهود مصلح ( الصهيونية ) .

هذا المصطلح له نوعان من الدلالة يمكن أن نطاق على أحدهما :

(١) الصرونية الدينية .

كم مجرز أن نطاق على الثاني .

(ب) الصورولية السياسية .

والصهير نيا الدينية قد ظهرف التعبر عز لون من الحنين الدين إلى أرض كانت مهبط الوحى على موسى عليه السلام ، وقد ظهر هذا الحنين بعد أن وقع بين اليهود، وبين غيرهم من دول الفرب مجموعة من المشاكل الاجتماعية والدينية كان اليهود، أو بالآحرى زهماؤهم السبب في إنمارتها وإيجادها.

وهذه الصهير نية الدينية بمفهرمها الذي فهمناه لم يكن يحمل في طيانه معنى سياسها خاصا، فلم يكن للم و د مصلم في أن يخرجوا أفواها غهر مود من أواضبهم الشرعية البحلوا محلم، المسلطان القهر والافتدار، أو بسلطان الحيلة والمسكر والتدبير، ولم يكن هذا وارداً ولا نظهره، أو على الآفل لم يكن هذا وارداً ولا نظهره، أو على الآفل لم يكن ظاهراً على السطح بادياً للميان.

فلما كان النصف الثانى القرن الناسع عشر الميلادى كانت الساحة قد شهدت بهودياً بالادعاء لا أدريا بالحقيقة ، لا يؤمن بالآديان ، ولا ينضوى تحت لواء واحد منها ، هو و تبودرو هرتزل ( ١٨٦٠ - ١٠٩ ) الذى دها إلى تحويل مصطلح الصهيرنية من مدلوله الدينى إلى مدلول آخر سياسى ، إنه يرغب إلى طرد سكان مهيط الوحى هندهم وإجلائهم هن ديارهم الشرعية ، وإحلال المهرد محلهم على أن يسلك إلى ذلك وسيلتين في وقت واحد :

إحداهما : - دبل الحيلة والتدبير .

وثانيتهما : سلطان القوة والاقتدار.

وهذ. المدان التي دها إليها واعتبرها هي المفهوم الحقيقي الصهبولية هي الفسها التي حوالت مفهوم الصهبولية من مفهوم ديني شعوري إلى مفهوم سيأسي . تقطيطي . ولما انحل كم أننا تعتقد أن غيرنا لا ينشل أن همذا النحريل كان رابا برم وليلة، وأنه لم يكن مرجوه أ قبل مؤتمر (بال) بسويسما ١٨٩٧م ، بالرانا قمدكل المنطقي لمده الفكرة يقول إما كانك فتصرة في ضرة ار لمكندين انجرت وراه المكرابيس مجدية ونشاط ، وهذا البكون كان يلتظر فرصة مناصبة لمح يظهر على المعطع .

١٧ - [ وكان الانصف الثانى القرن الناسع عشر هو أكثر الازمنة ملامة حرث حرث علما اليد الحديث على إشعال نار القرميات في أوربا النفتياتها مر جرز و حالق مناسب للإعلان عن خطتهم من جهة أخرى .

ولم يشأ زهما، اليهود أن يؤسسوا دولة أساسها القومية كفيمة القرميات الموجودة في أوربا برغم أن الدعاة لحذه الدولة ، أو إنشاء هدف الوطن عدا ابون بالدرجة الأولى ، لكنهم لم يشاءوا أن يدعوا إلى وطن قومى لليهود على أساس من الفومية الى تشابه القرميات في أوربا لان مثل هذه الدعوى لا يمكن تهربرها ، ولا يستطيمون فلسفتها ، إنه و بريدون أن يجمعوا يهودا من العالم في وطل يفتصبونه ، ولا يسح والحالة هذه أن يقيموا دولة على الوطن المفصوب تكون فكرة القومية أساسا لها .

## الصهبونية العباسية أساسها ودعائها ب

على هذا النحو السابق تبلورت فيكرة الوطن القوسى أذبود، وقد كان الرمن مرانياً الإعلان عن رغبة اليهود في ذلك ، فاجتمع اليهود في سريسراً مع أفرل عقرن الناسع عشر ليتدارسوا حول هذا الموضوع ، ويتفقوا حول الاسس الى ينبغي الخاذدا، والقواعد التي يجب إرساؤدا .

ولقد أصبح واضحاً بعد هذا المؤتمر أن اليهود يربدرن أن ياشئوا رطاً قومياً لهم في فاسطين، ولايد والحالة هذه من الاتفاق على خطة مؤدوجة الضم في وقت واحد الحالب السياسي، والتركشك العسكري.

فكات الاسر على النحو النالى:

١ ـــ دعوى الحق الناريخية في فلسطين .

وكان أول هذه الاسس أن ادعى اليهود أن لهم حقاً تاريخياً في أرض فلسطين، ذلك أنهم كانوا أول من سكما واستوطنها ثم أجلوا عنها ، وهم الآن يريدون أن بأخذرها لهم استرداداً لحقهم المتاريخي .

وايس هناك من شك في أن هدف الدعرى زائفة ، وقد قصد زهما، اليهود إلى ادعائها قصداً كي يفلسفوا موافقهم .

ولم بعد خافراً الآن على كتاب الحضارات القديمة والمشتغلين بتسجيلها أن هذ. دعرى مفرضة لا يساندها التاريخ ، ولا يؤيدها الواقع .

٢ ـ ادعاء أن أرض فلسطين صحراء تحتاج إلى النممير .

واقد ادعى اليهود أن أرض فلسطين هي أرض صحراوية برغم خصوبتها ، خ جرداء نحتاج إلى تممير خراب لا يجوز أن يبقى هكذا والعالم محتاج إلى ما يسد جوعته من الطعام والفاكهة ، وأهل هـذه البلاد إن كان فيها أهل لا يستطيمون أن يعمروها فهم على قلتهم وندرتهم في هذه المنطقة متخلفون فكرياً .

وهذه الدعرى هي الآخرى كاذبة ومفرضة، ففي هذا الوقت الذي ادعى فيه اليهود أن هدفه المنطقة خراب ، كانت من أكثر بلاد الدنيا تصدير اللطمام والنواك ، والإحصائية بالآرة م لبمض المحدثين من الكتاب الفربيين تؤكد زيف هذا الادعاء.

 <sup>(</sup>۱) جمع رجاء جارودی منذ فترة قصهرة مملومات كثیرة حول هذا الموضوع،
 زنشرها فی كناب له نقل إلى العربیة أسماه مان إسمرائیل فلیراجمه من بشاه .

م ۱ مـ [ كنب آشير غز برج ، من أوائل الصهيونيون الذين جاءوا إلى إسرائيل ، كتب فر ۱۸۹۱ بترقبع مستعار و واحد من الشعب ، ب

اعتدادا أن نقرل في الخارج إن أرض فاسطين شبه صراوية ، وإما لا زرح ما ولا ضرح ، وهرا من شاء الحصول على أرض أن يأتي هذا ويأخذ ما شاء من أرض ، غير أن الرافع خالف لذلك تماماً. فيصعب أن تعد في طول البلاد وعرضها أرضاً بلا زرع ، والمناطق الرحيدة غير المستزرعة هي مساحات من الرم وجبال صخرية يمكن أن تنمر ما أشجار ألفا كهة بعد جهد شاق من استصلاح الارض وإعدادها .

وإذا ما اقتصرنا على الحضيات ، فإننا لشير هنا إلى تقرير ( ببل ) وقد قدم، وزير المستعمرات إلى البرلمان البريطان في يوليو ١٩٣٧ وتناول فيه النقدم السريع في زراعة البرتقال بفلسطين وذلك توقعاً للزيادة في الاستهلاك من البرنة ل في العشر السنوات الثالية وقال فيه إن البلدان المنتجة للبرتقال ستكون كا يلى :

فاسطين : ١٥ مليون صندرق.

الولايات المتحدة ب ٧ ملايين صندوق .

إسبانيا : ه ملايين صندرق.

بلدان أخرى : ٣ ملايين صندرق .

( منها قبرص ومصر والجزائر إلخ ) ،

[ هذه الأرقام قد وردت في تقرير (بيل ) ، الفصل ١٩/٨ ص ٢١٤ ] ١١ .

م - التجاهل المتعمد الدهب فاسطين .

وهذا هو الاساس النالث من الاسس التخطيطية لإقامة وطن قومى لليهرد في فلسطين .

ومن هنا فإن اليهود منطقيون مع أنفسهم ، ومع خطنهم حين تجاهلوا أن الارضالتي يربدون إقامة شعب لهم عليها مشغولة بمجموعة من البشر لا يتأتى لهم أن يسكروها إلا إذا تخلصوا من سكانها الاصليين .

و تحن نستط.م أن نلح هذا النجاهل منذ أن دعا . هر تزل ، إلى إنشاء وطن دَومي لليهرد مع أفول القرن المـاهي .

فني كنابه الذي كتبه في هذا المجال تحت عنوان (الدولة اليودية ١٨٩٦) لم يره أي إشارة عن شعب فاسطين ، وإنجا أهملهم إهمالا متعمدا .

وحين قامت دولة إسرائيل بالفمل نوالت النصريحات على لسان وحماء هذه الدولة تعان أن هذه الآرض المس بها سكان ، وإنكان بها سكان أصليون ، فإنهم لا قيمة لهم ويجب إخراجهم بالحملة المصنوعة أو بالقوة القاهرة

[ صرحت جولدا ما ثير لجريدة صانداى تاعز اللندنية فى ١٥ يونيو ١٩٦٩ قائلة : لا وجود الفلسطينيين . وليست المسألة وسألة وجود شعب فى فلسطين يعتبر نفسه الشعب الفلسطيني، وليست المسألة أننا أتينا وطردتاهم وأخذنا بلادهم لا : [نهم لم يوجدوا أصلا] (٢)

 <sup>(</sup>۱) مانب إمرائيل روجيه جازودی ـ ترجمة الاستاذ مصطنی كامل قرده ـ
 ط ، دار الشروق الطبعة الارلی ۱۹۰۳ هـ - ۱۹۸۳ م ص ۳۳ حـ د ٤٠

<sup>(</sup>٢) المحكمة في أفتها الدبرية الاصلية هاجانا ومعناها الدفاع كأن المراد تاريخ منظمة المدفاع ، راجع القاموس العبرى الدربي هود ٢ ص ١٥١ وضع ى قوجان ط ، بدرت توزيع دار الجيل مكتبة المحمّسب ش الطبع ١٧١ م ،

١٤ - [ وم\_ذا المنطق أجاب وابرمان حين وجه إليه أينشتامين
 حذا السؤال :

[ وما مصير المرب إذا ما أعطيت فلسطين لليهود ؟ قال وابزمان : من هم أولتك العرب؟ إنهم لا شيء تقريباً ] .

نشرت المنظمة الصهيونية العالمية هن ينزيون هينور الاستاذ الجامعي وأول وزير المنعلم في وزارة دافيد بن غوديون قوله في المقدمة التي كنيها عن و تاريخ الهاغاماء ، [ ليس في بلادنا مكان إلا الميهود . وسنقول العرب : ارحلوا . فإن لم يرضوا بذلك وحمدوا إلى المقاومة فسنرخلهم بالقوة ] .

[ وكتب جوزيف فايتز مدير إدارة الاستيطان , بالوكالة اليهودية ، غداة يوليو ١٩٦٧ قائلا : من الواضح – فيما بيفنا – أنه لا مكان في هذه البلاد للصبين . والحل الوحيد هو إمرائبل اليهودية الى على الآفل إسرائبل الفربية (غرب نهر الآردن) بلا عرب ، ولا مخرج إلا بنقل العرب إلى مكان آخر ، في المبدان الجاورة [11] .

ع - دعرى اضطراد السامية .

و لقدخمت الحُطة اليهودية أساساً مهما هو الادعاء الشديد بأن السامية مضطهدة ف العالم ، واليهود الساميون يعانون من وطأة هذا الاضطهاد وظاله الآئم .

وإعلان هذا المبدأ لا بد أن يسير على محودين في نفس الرقت :

أحدهما يتعلق بالمريد .

 <sup>(1)</sup> هذه القرل تضمنها كناب ملف إمرائيل - جارورى - النص المربى
 ص ۲۶ وما بعددا .

قلا بد أن يضعر جود العالم بأنهم مضطهدون حتى يتمكن زهماء اليهود من. حدَّ مِن إلى إسرائيل .

وتأكيدا لهذا المعنى فلقد اتخذ عاعامات اليهود قراراتهم وأجمعوا أمرهم على أن يحملوا يهرد العالم جيماً على التميز في أوطانهم محيث تمكون اليهود في جميع أنحاء الدنيا شخصيتهم المستقلة بدعوى الحفاظ على صفاء المرق ونقاء السلالة.

ومن الممروف أن مثل هذا التميز في الأوطان يثير الربية ويستلفت الآنظار . فن حق زهماء الدرل وقادة المجتمعات أن يتساءلوا عن سر هذا التميز وأن برتابوا فيه .

وهذا الاوتياب نفسه يجملهم يتصرفون تصرفات أمنية فى أوطانهم يستغلما زحماء اليهود لإشعار اليهود فى تلك الاوطان بأنهم مضطهدون .

كشب ( وابم غاى كار ) كمثال لهذا أن روسيا القيصرية في أواخر القرن الماضى كان فيها يبود محافظون ملى تميزهم ، وادعوا أنهم مضطهدون ، فاتخذ القيصر في روسيا قرارا لممالجة هذا الحال بقتضاه يجبر اليهود على إدخال أبنائهم في المجتمع والقضاء على تميزهم ، في نفس الموقت الذي لم يكن فيه الروس بجبرين على مثل هذا التعلم الإلوامي .

وهذا القرار وإن كان يعالج من وجهة نظر القيصر مشكلة التفاف اليهود حول أنفسهم إلا أنه أخطأ خطأ بالغا ، حيث أناح اليهود اوعين من التمرز ن نفس الوقت التيو العرق الذي لم يتخل هنه ، والتميو النقافي الذي ساقهم القرار إليه ، واستثمره زعماء الهود أفضل استثمار (۱) .

<sup>(</sup>١) راجع : أحجار على رقمة الشطرنج الفصول التي مقدت الشورة الرسية ,

وإممانا في إشمار اليهود بالاضطهاد في جميع أنحاء الدنيا حتى بسهل جذبهم إلى فلسطين نجد زهماء اليهود أنفسهم بضحون ببعض اليهود في الممالم من غير أن تظهر أمام اليهود أياديهم الآئمة ، فينتشر الرعب في إصفرفهم فياجرون إلى إمرائيل .

١٥ - [ نقول من الامثلة التي تؤكد ذلك ما حدث في المراق ، فقد ضحى زعماء إسرائيل بهمض اليهود في المسراق خفية منهم بواسطة معلائهم ثم قالوا اليهود في المسراق ، إلى متى ستنظرن بادروا بالهجرة إلى إسرائيل (١٠).

وعلى الجانب الآخر نستفل فسكرة اضطهاد السامية السكيم الآفواه ، أفواه السكتاب والمفسكرين ، وإرهاب الساسة والوحماء ، إن من يقدر على أن يحال الفسكرة الصهيونية السياسية ، ويزبح الستار عن جرائم هؤلاء الآئمين في الناريخ ، يرص بأنه يضطهد السامية ، وينال من هؤلاء اليهرد ذلك الحمل الوديع الذي تعرض إلى الظلم والاضطهاد عبر الناريخ .

وقد استطاع زهماء اليمود أن يستصدروا في أووبا قواتين تحرم التعرض إلى أفعاله-م بالدرس والمناقشة ، كما تحسرم التعرض إلى أقوالم-م بذير الرضا والقبول .

كنتب الاستاذ روجيه جارودى فى مقدمة كنتابه قال: [ نواجه هنا موضوعاً إ يعد من المحرمات ، ألا وهو موضوع الصهيونية ودولة إسرائيل .

ففى فراحا يستطيع المرء أن ينتقد العقيدة السكائو ايركمية أو المساركسية وأن يصحب النظم السياسية ، في الانحاد السوفيني أو في الولايات المتحدة الاسريكية.

<sup>(</sup>١) راجع . ماف إسرائيل .

أو في جنوب أفريقيا ، كما يمكنه أن يمندح الفوضوية أوالمالكية دون أن يعترض لاية عاطر سوى مايستطيع ذلك عادة من جدل أو دحض لافسكاره .

أما إذا تناول المره الصهيوئية بالدراسة والتحليل فإنه يدخل فى مجال آخر ويتثقل من الآدب إلى ساحة الفضاء. وذلك عوجب الفاتون الذي صدر بفراسا فى ٢٩ يوليو ١٨٨٨ والذي كان يرمى أصلا ومحق إلى عدم النصهير بأى شخص بسبب انتهائه إلى عرق معين أو أمة ما ، أو جنس أو دين ، ومن هذا كان أى نقد للدولة إسرائبل أو الصهيونية السياسية التي قامت على أساسها تلك الدولة ، معردا لان دساق صاحمه إلى ساحة النضاء .

فأى نقد أسامى لدولة إسرائيل م ولا أفصد بهذا ما يؤخذ هلم ا بسبب فعل معين وإنما أفصد التدليل المنطق لبنيان دولة أرسيت على مبادىء الصهيونية ميؤدى بصاحبه إلى انهامه و بالنازية ، ويجلب عليه التمديدات بالقتل [ 17 .

و هذه النواية، المزدرجة من دعوى اضطهاد السامية برغم الكشافها ، وتعدية الغرض منها ، إلا أنها ما نزال حتى الآن تعمل عليها .

الحق الإلهى والشمب المختار .

وآخر هذه الدعاوى أن الخططين لإسرائيل يستفلون الدين حتى ولوكانوا غير مقدرتن للدعوة إلى ما يقصدون .

[سم يعكفون على الكتاب المقدس ، ويتأملون نصوص الهيد القديم فينتقون منهم ما يشاءون ، [شم ينتقون من النصوص ما يشكنون من المسدد تفديراً يشرح أحقيتهم في أرض فلسطين ، وأنها أرض الميماد التي وعدهم الرب بما ، ثم يمكنون مرة أخرى كي يعروا على تصوص تبيح لحم سفك الدماء وقتل

<sup>(</sup>١) ماف إمرائيل - ص ١٠٥٠

الأبرياء ، ولو لم بجدوا الصاصر محاً في ذلك استثاره وا بيعض حوادث الناريخ المسكن و الرض الناريخ المسكن أو أرض المساعرة في أرض السناين أو أرض الميماد كم يدعون .

۱۹ حـ [ فنحن تشـهر هنا إلى أن النوراة حتى ولو كانت عرفا ملاي بالنصوص التي تخالف أغراضهم ، والكنهم ينتقون منها ما يريدون ، ويطبون على العبون أجفانها حتى لا ترى ما لا يريدون .

هذه في عجالة صريعة أسس ودعائم الصهيرائية السياسية ذكرناها هنا انتدكن من المقارنة مقارنة الحركة البهائية ، وتطورها ودعاراها في تلك الفترة ، فقد يقبين من هذه المقارنة أن البهائية ليسم سوى بوق من أبواق متعددة أستخدمه السهيراية السياسية لدعم أسسها ، وتثبيت قواعدها .

## حركة العرائس المصمطة على المصرح

المح تعرف الغاية الحقيقية البابية والبائية لابد أن تنابع حركتها هل الممرح عاولين تعليل كل جزئية من هداء الحركات المتوالية والمتلاحقة بغير فنوو أو انقطاع .

ولكى تمكون خطواتنا منظمة ومرتبة في المتابعة والملاحقة فإنه لا يحوز لنا أن نقتصر على النظرة المكابة لمجموع تلك الحركات أو حلها ، كا أنه لا يحوز لنا أن نقتصر دلى حركة واحدة أو مجموعة من الحركات الجزئية فنعزلها عن المسكن المجموعي ، ثم نحاول أن استنتج منها نتيجة مقطوعة المصلة عن جبع النتائج الاخرى المسابقة عليها أو اللاحقة لها .

لا يجوز هذا ولا بجوز ذاك لان كلا الطريقين بميد عن المنهج الصحيح لا يؤدى إلا إلى نتائج خاطئة يكون السبب ف خطئها هو تنكب الدير على الطريق المستقيم في محاولتنا للمرض والاستنباط.

والطربق المستقيم بمكن تقسيمه إلى مراحل يقف السالك له على رأس كل مرحلة ليلتفط أنفاسه من ناحية ، ولينأمل ما قطعه من شدوط على الطربق الطويل ، وينظر إلى مابق من الطربق الذي يربد قطعه من ناحية أخرى ، وبعد أن ينتهى من قطع الطربق كله بمكنه أن يستنتج نتيجة واحدة تضم في إطارها جميع النقاط المشتركة للراحل الجزئية الى قطعها أثباء سيره مهما اختلفت الموادف الجزئية ، أو تباينت على الطربق العناصر المشخصة الكل مرحلة من المراحل .

وحين تريد أن تأخذ الطريق من بدئه فإننا لن نهتم بالتفاصيل فقد سبق النا أن سطر ناها من قبل ، وإنما يهمنا هذا إبراز النقاط المهمة التي تفيد نا في محاولة المتعليل والوقوف على الاسمباب الحقيقية أو التوسل إلى البد الحقية التي تحرك المرائس المسمطة على المسرح بواسطة الحيوط التي تربط هدده المرائس بقلك الموادى الحفية .

### ١ - تأمل حركة البابية:

وضن حين تتأمل حركة البائية ينبغي أن يكون ماثلا في أذهاننا نلك الزية التي البحث فيها على محد الشير ازي الباب ، والتي تبت فيها كدلك الآفراد الذين يعدمهم حروف حي ، وهم الآفراد التمانية عشر الذين قامت على أكنافهم الحركة البابية بأسرها .

والنربة الى نشأت فيها الحركة البابية ونبت فيها حروف حن وعلى عمد الشيرازى، كانت من الحركة الشيخية ووريثنها الحركة الوشنية.

والمنصر الذي يجب إبرازه هذا بعناية شديدة هو ذلك الجاسرس الروسي الذي انتحل شخصية مسلة وأطلق على نفسه الشبخ عيسى ، وكان لا يغيب عن مجالس الشبح الإحسائى ، كا أنه كان يحرص على مجالس الشبخ الرشتى من بعدد.

[ والطريقة الشميخية ووريثتها الرشمقية قد عنيتها بمناهضة الإسلام والكيد لامله .

وكات وظيفة كنياز دافرركى المستقر وراء شخصية الشبخ عيمى هي اختلال المسلمين في مقيدتهم ، واختيار شخصية معينة يمكن استغلالها في نمثيل الدرر الجديد المنمثل في ادعاء المهدوية النيوة ثم الآلوهية في النهاية .

ولم يغب عن بالكنياز أنه يتمامل مع طائفة من المسلمين لهم منهج خاص فيا يتملق بالمهدى المنظر ، وما يتبع هذه الفكرة من أفكار جرئية ، فرمم لنفسه منهجاً في الإضلال يتخذ له من الافكار الشائمة في زمانه نقط ارتكاز يعتمد عليها.

وقد نشر بعد ذلك مذكراته التي تضمنع المنهمج والوسيلة والنتيجة والتسرة مماً .

وق الله المدكرات يقرل كنواز دافوركي والندخ عور على أو أنه كال يبحث ويقتش عن الرافون في الدفائد الإسلامية الضرب المسلمين من بيام، ضرابة تقطى على وحدتهم وجميتهم فسكان من أسهل العارق الموصلة إلى هذا إنشاء الحلافت الدينية ونشرها، وقد مهر نارها فيها بينهم، فني هذا البحث والنجرى اطامت على اللهائية الله خية التي كانت تخالف في كداير من العقائد الإسدلامية النابئة هند أكرام من الماماد والمعراج الجمياني وغير ذلك ، فسخلد في حافة السيد كاظم الرشني وكان كانوا يلتظرون ولكن ابس المهدى السنركانوا يلتظرون وجوده منذ قروز بل الذي سبحل فيه روحه ،

ويقول: إنى سألت الرشى يوما من المهدى أين هو ؟ فذل: أأنا أدرى ؟ يكون هذا في هذا المجلس، فإذن لح الحيال في خاطرى كالبرق الحاطف وأردت إنجازه وإبداله في صورة الحقيقة.

رأيت في المجلس المرزا على محمد الشديرازي فنبسمت وصممت في انسى أن أجمله ذلك المهدى المزعوم ، ومنذ ذلك اليوم بدأت كذا أجد الفرصة والحلوة الوسخ في ذهنه أنه هو الذي سيكون القائم ويومياً كست أخاطبه : يا صاحب الآمر ، ويا صاحب الزمان : فيكان في أول الآمر بدأ يترفع ويتألف لهذا القول ويتفكر ولكنه لم يابث إلا الغليل حتى كان يبدى السرور والفرحة عن هذه المحاطبات .

وكان للحديث دوره وأثره القوى مع تلك الرياضات والمشقات الى كان يماودها لتحقيق تلك الامنهة ، كا كانت التعليات الشيخية عز هذم بقاد ابن المسكرى ذلك إلى ألف سنة، وبحيثه بصورة شخص آخر مجلول روحه في جسمه لها تأثيرها ودورها في تكوين المهدوية ، . . فأتحرت هذه التائيج ، وبعد انتقاله من كريلاء إلى مدينة بو شهر فجأى فجأة خطابه في مايو ١٨٤٤م يخرف ويدعوني إلى بابيته بأنه هو نائب صاحب العصر وباب العلم لجاربته بأني أومن أنك صاحب الرمان وإمام العصر لا بابه ونائبه ، ورجوت منه بالإلحاح

أن لا تحرمني حقيقتك ولا تحجبني من أصلك فأنا أول المؤمنين ، وحمدت الله أن سعي لم يضع وتجاوزي لم تبر التي بذلت لاجلها الجهد السكبير وصرفت فيها الوقت السكنير ](). .

وإذا كان الكماز دوره البالغ في تحريض على محمد الباب على ادعاء ما يدعى بواسطة اتساله المباشر به فإن دوركاظم الرشتى في هذا الامر لم يكر أفل أهمية ، فكار من حين لآخر يلوح له بالظهور ، وأن الظهور قد أصح وشيكا .

[ واجتماع هذين الرجلين مع اختلاف الوسيلتين على هدف واحد أمر يثير التساؤل والعجب .

وطاكان لى ولا لفيرى أن يقال من حجم التأثير النفسى بالاسلوب المباشر أو باللويح ، فأسلوب المباشر أو باللويح ، فأسلوب المتلوب أو الإثارة النفسية يعمل عمل السحر في نفس من تلوح له ، وهذه كانت الوظيفة اللائقة بالرسم والشيخ كاظم الرشى ، ف كلماكان النلوبح من عظم تشق به ، والاهم عن الخطأ والترقب شفتيه انتظاراً لدكلمة تبشهد بخير سيقع في المستقبل ، كلما كان النبشير من مصدر هذه صفته لحدث عن قوة تأثيره ولا حرج .

نقل الكشافي عن السيد كاظم الرشتى تصريحاً يبشر بقرب ظهور القائم قل فيه : [إن المرعود يمهش بهن مؤلاء القرم وإن ميماد ظهوره قد قرب فهيشوا الطريق إليه وطهروا أنفسكم حتى تروا جماله . ولا يظهر لدكم جماله إلا بعد أن أفارق مذا العالم فعليكم بعد فراق أن تقوموا على طلبه ولا تستريحوا لحظة واحدة حتى تجدوه [(۲)].

( الماية ) - الماية )

<sup>(</sup>۱) مذكرات كنياز دالفوركى نقط عن كتاب فارسى و باب وساء رابشناسيد ، ملخصاً والتلخيص . القرجمة اظهير انظر كتابه البابية عرض ونقد ص ١٦٦ و ١٦٥٠

<sup>(</sup>٢) نقطة الكاف - لمير زم جاني المكاشاني .

وفى هذا النص تبشير وتمكايف ، تبشير بقرب ظهوره ، وتمكليف لأصفيائه وأخص تلامذته أن يلنفوا حوله بوم ظهوره .

وكذهراً ماكان يصدر عن كاظم الرشى تلويح بهذا الآمر، وإشارة بطرف خنى إلى على محمد، ولمل إجابته فيما نقله كنياز دالغوركى على السؤال الذي وجهه إليه عن المهدى أن هو؟ فيه إشارة كافية إلى منهج الرشى في إثارة نفس على محمد الشيرازي قال : أ أنا أدرى؟ يكرن هنا في هذا الجلس.

أصبح الجو إذن مناسباً ، وأصبح على محمد مهياً كى يصدع بالامر بعد وفاة كاظم الرشتى .

وفي هذه العجالة الى سطرناها في صدد تهيد الأرض وأعداد التربة التي قديم المعادية التي يؤكد له تبيع فيها الشهرازي قدر كان كي ينطبع القارى، بالانطباع الحقيق الذي يؤكد له أن هناك أيديا خفية قد أعدت الأرض ومهدت الذبة لمشأة على محب الشيرازي .

وكنياز دالفوركى روسى الجنسية ، وروسيا في ذلك الوقع كانت من أهم الدول الى قطنتها بعض الجوليات اليهودية الى حادات أن تئبت للمجتمع الروسى أن اليهود هم شمب الله المختار ، وهى فكرة تدخل ضمن إطار مخطط عام وعالمى كان زعماء الصهبوئية السياسية قد وضعوه لتخريب العالم حتى لا يبق إلا اليهود السياد الدنيا وورثة موسى السكام .

وقد ظهر فيها بعد خطر هذه الفكرة على روسيا تفسما عما اضطر قيصر روسيا إلى محاولة القضاء على الشخصية المتميزة اليهود هاخل المجتمع الروسى على محو ما شرحناه سلماً .

فهل عمكن أن تمكون الحمكومة الروسية مدفرعة إلى تفقيق هدف جودى ا مستورقه دفع إليه عمره ليهود دفعا الحمكومة الروسية لنحقيقه من غير أن تشعر؟ وهل يمكن أن يكون كمنياز دافوركي يقوم بما يقوم به من نشاط لحندمة الهدف المعالى الليهود؟ . لتترك الاحداث تأخذ بجراما إل حيث الهاية فساذا بعد؟.

إن المراقبين لحركة الناريخ في هدذه الحقية من الزمن وهم يرصدون حركة كنياز دالفوركي لبجدون فيما غاية الإخلاس للدولة الروسية ، فلقد كان من حق المرء أن يمتقد أن كنياز دالفوركي يعمل لحساب مطامع روسيا القيصرية في إيران ولكن الاحداث بوقائعها الثابتة تمطق بخلاف ذلك .

فكثيراً ما كانت نقع الحلافات بين كنيان دافوركى وممثل الحكومة القيصرية في إيران وكان الحلاف كل يقع حول مطالب كنياز الحاصة برحماء الحركة البالية أولا والبهائية فيها بعد أو كانت تعاق هذه الحلامات عمائة الجاملات المتكررة من دافوركى إلى زعماء هذه الحركة . ويسجل كنياز دالفوركى إلى زعماء هذه الحركة .

ويسجل كياز دالفوركي في مذكراته هذه الموانف التي تمبر عن الخلاف في وجهات النظر بينه وبين ممثل الحكومة القيصرية .

حيث محكى قصة خلاف بينه ربين السفير الروسى (كراف سيمنواج)
قال : « ولقد قطع هذا الرزير المفرض جميع دواتب أصدقائي ورفقائي حتى
دواتب المراتب المرزا حسين على البهاء وأخيه المرزا محيي صمح أزل، والمرزا
درضا على وغير مؤلاء الذين كانرا بأخذون الرواتب سراً فبقطمه دواتب مؤلاه
قد هدم مؤسساتي جماء وقاب وأعكس كل ما أنا فماته وعلته ونقض كل ما أنا

وهذا الخلاف يدل على أن نشاط كنياز دالغوركي لم يكن صادراً بالسكلية من مكتب الوزير المفوض أو السفير الروسي الذي يمثل بالقطع الحسكومة القيصرية

<sup>(</sup>١) راجع الص ضمن كتاب البابية والبهائية ومصادر دراستهما لـ وعباس كظم مراد ، مطيعة الإرشاد ـ بغداد ج ١٩٨٠ هـ - ١٩٨٧ م ص ٥٥ .

وإذا لم يكن قد صدر من هداه الجهة المدئلة اطابع درلة تطمع في الآرض الإيرانية فأغلب الظن ــ إلى الآن ــ على الآقل أن فشاطه يكون لحساب جهة أخرى في الحفاء.

ولقدد بلغ الحلاف ذورته إلى حد أن قام الوزير المفـوض بترحيل كنياز دالـكرركى إلى روسيا وظل بها لفقرة من الزمن وهذا أمر له دلالته .

ولم يتوقف درركنياز دالكوركى عند حد الرشوة بالمال والتوجيه بالنلويح ولم يتوقف درركنياز دالكوركى عند حد الرشوة بالمال على عينة واسطنمهم هذا المخادع المماكر انفسه حيث كانوا يترددون عليه فى منزله وفى مقرعمله ليصنع بذيهم ما يشاء وليشكل طهائرهم حسب إرادته وهواه، قال عن الباب:

وكان يقرب منزلى طالب علم يسمى السيد على محمد وكان من أهل شيراز . . . . والسيد على محمد لم يترك صداقتى اما أيضاً صادقته محرارة وبكال الصميمية . . . والسيد على محمد لم يترك صداقتى وكان يضفى أكثر من قبل وكنا لشرب قايان انحبة (الحشيش) وكان ان الوقت ومتلون الاعتقاد . . . سأل طالب توبزى يوماً السيد كاظم الرشتى في مجلس تدريسه فقال : أيها السيد صاحب الامر وأى مكان مشرف به الآن؟ فقال السيد أنا ما أدرى هنا حد مكان التدريس حد يكون الآن مشرفاً يحضور و ولدكنى الأعرفه . . . فأنا مثل الرق طرأت مخاطرى فكرة سأشر حما . . . ها؟ .

وفعل كنباز دالكوركى شيئاً عائلا مع حسين على البهاء وغيره من البهائية فهو يقول : ووكان الميرزا حسين على ــ البهاء ــ أول من ورد هذه الفرفة وأخرى عطالب مهمة جداً . . . ، انقضى ومضان المبارك وأناكات أربى نقراً من أصحاب سرى تربية الجاسوسية ولم تدكن لاى منهم لياقة الميرزا حسين على البهاء واخيه الميرزا يحي صبح الآزل . . . فرجعت إلى المنزل وهيأت سماً قتالا ودعرت الميرزا حسين على (البهاء) واعطيته سكة ذهبية من سكة (فتح على شاه)

<sup>(</sup>١) راجع النص ضمن كتاب البابية والبائية ومصادر دراستها ص٥٦...

مواعطيته السم ، وأمرته أن يدسمه في طمام الحكيم السكيلاني بكل طريق عمكن ويقله ، (1) .

ويدفع دالمفرركي بمهمته خطرة إلى الأمام وهو بشرح لنا ما فعله مستترا بمصابة البابية والمائية .

إنه يؤكد في صراحة لامواربة فيما أنه هو الذي كان يخطط لحؤلاء ويحدد لحم الاسلوب والهدف ويرسم لهم الطريقة التي ينبغي لهم أن يسلمكوها بل طاهو أكثر من ذلك إنه ينثيء لهم كنباً والواحاً ويصلح لهم كنباً أخرى بحيث بصيف إليها أو محذف منها حسب الحاجة ثم يأم حملاء واصفياء واستنساخ الكتب واشرها حسواء في فرة بقائهم في إيران أو بعد انتقالهم إلى بغداد مطرودين و

وسنتيت بمضاً من قصوص كنياز دالفوركى (الشيخ عيسى) تؤكد هذا الموقف وتجليه غاية الجلاء .

وقلت لمير واحسين على البهاء اجمل أنت أخاك المير والمحمى وراء الستر وادعوه ( من يظهره الله ) فلا تدعه أن يمكم أحدا ، وكن أنت بنفسك متوليه وأعطيتهم مبلغاً كبهرا رجاء أن أعمل بذلك علاء (٢) .

ر فألحقت به \_ يمنى حسين \_ فى بفداد زوجته وأولاده وأقرباءه وكل من كان لاندابه كى لا يكون له هوى من خلفه . . . . وفشكاوا له فى بغداد تشكيلات وجملوا له كاتب الوحى وأنا أيضاً أرسلت لهم كتاباً ، وكتباً كانت باقية للديد

<sup>(</sup>١) تفس المرجع ص ٥٧٠

<sup>(</sup>٢) نفس المرجع ص ٥٥ . ولمل القارىء السكريم يذكر أننا قد توقفنا عنه مدد الحيلة وقلنا أن يحيى صبح أول قد اكتشف المؤامرة بعد فوات الآوان واعتبر أخاء لذلك ماكرا خادعاً وكانت بداية الحلاف والشقاق اليهما ويكشف دالغركي هنا أنها كانت خطة مرسومة قام هو بمباشرة وسمها فتأمل .

بعد ما أنا أصلحتها جرحاً وتعديلا وأمرتهم أن يستنسخوا منها للسخا كنيرة وكانوا بهيئون في كل شهر بعض الآلواح ويرسلونها الذن كانوا منخد دين بالسيد اللباب ولم يروه وكان قدم من أعمال السفارة الروسية في طهران منحصرا في تهيئة الآلواح وتنظيم أعمال البابية ، والمدولة الروسية كانت تقويهم وبنت لهم مأوى ومسكناً ، ، وورقباؤنا كانوا ساهين أن يفشوا الآلواح المتضادة المنتاقضة التي كانت صادرة بيد كتابنا وبتشمير وقبائنا اسم الميرزا يحيي صبح أرل. في البابية أنه وحي الباب لا جرم صرفا مجبورين أن نبدل البابية بالبهائية بالبهائية وال

وهذه النصوص وأمثالها بما يشامها تؤكد الدور الذي كان يقوم به الشيخ عيمى لا لمصلحة الدولة الروسية القيصرية ـــ وإلى كان هذا هو الذي يظهر على السطح ـــ وإنما لمصلحة قوى خفية تتمثل في المؤسسات السرية اليهودية .

وما كان الشبخ ديمو أن يستكل الدور وحده مرغير أن يكون معه مساعدون ومن غير أن يكرن وراه، مخططون مهرة يرقبون الاحداث ويعملون لـكل في حسابه .

و إذا كان الشيخ عيدى قد استطاع أن يضع المنهج وبحدد الفاية ويؤ انسالكتب ويكتب الالواح ، فإنه يبتى عليه ثىء هام ينبغى أن يقوم به وهو : أن يحسب -أ لف حساب لوفوع مماونيه تحت طائلة للقانون ويضع الحطه المناسبة للدفاع عنه .

والمنأمل الحصيف للاحداث بجد أن هذه الخطة قد وضعت من مرحلين :

<sup>(</sup>۱) المرجع السابق ص ٥٥ ف هـ قدا النص إشارة للتناقض الذى ما زالت البهائية تتريح منه إن اليوم وهو من الذى أوصى الباب به ليـكون خليفة من بعده النظ هر أنه قد أو سى إلى صبح أزل فـكيف جاء البهاء إلى الساحة ؟ الإجابة واضحة هند داغوركى كا هو واضح من النص ولـكن البهائية لما كلام آخر وقد سبق أن اقشنا المسألة ومتها فيها نقدم .

إحداهما : تتلخص في تغطية جرائم المجرمين في بلادهم حتى لا تكشفهم عيون السلطة وتقف على حدرد جرائمهم بالكامل .

وأخراهما : تتمثل في حالة الدفاع النشط عن رموسهم وعامتهم حين يقمون ف قبضة الحـكام

رلم يستطع الشيخ هيسى بمفرده وبصفته الشخصية أن يطلع بهذا الدور واذا فقد عارنه فيه غيره .

دفعت الحكرمة الروسية برجل أردتى اسمه (متوجهر خان ) كى يعلن إسلامه في إبران حتى يستر المهمة الق سقناط: به فيما بعد ، وبعد إعلانه لإسلامه حظى بإعجاب الشاه حيث ، غمره بالفضل وأعطاه ثقته ، فعينه معتمداً للدولة في أصفهان ، وكان له دور خطير جداً في توسيع نار الحركة البابية مستفلا ثفة الشاه به ، فلقد قام بإخفاء الميرزا على محمد الباب في بيته أربعة أشهر

ولما مات (منوجهرخان) وخلفه المتمد (جورجين خان) كتب إلى الشاه قول: (كان من المعتقد في اصفهان منذ أربعة أشهر أن مهتمد الدولة سلفي قد أرسل السيد الباب إلى مقر الحكومة الملكية بناه على طاب جلالتكم، وقد اتضع أن سلفي قد أكرم الباب في ضيافته ، واجتهد في إخفاه تلك الحراسة عن الناس وعن الموظفين في المدينة ، ركان إخفاه الباب مفيدا جدا البابين ، إذ أن المعتمد أنقذه مز غضب عداء المسلمين الذين أفتوا بقتله لارتداده عن الإسلام ، وهيأ له من جهة أخرى سبيل الانصال بالبابيين ، فكان يراسلهم ويقابلهم في مخبته ويوجههم بمعاونة المعتمد نفسه .

وكان متوجهر خان يمول الحركة البابية بأموال طائلة ، يظهر لك واضحاً من قول الباب ( إن الذات العلية قد وهبن أموالا عظيمة ، ولا أعلم كيف أصرفها على أحدن وجه كدا ـــ والآن والحد لله وصلت إلى معرفة حقيقة هدلاً

الظهور ، ولى رغبة شديدة في أن أخصص كل ممتلكاتي للصرف فيها على شئون هذا الامر ولإعلا. صيته ) .

وكان هذا الماكر يضع الخطط، ويحيما إلى الباب. فلقد قال له يوماً : ( لى رغبة أن أسافر بإذنك – تأمل – إلى طهران وأعمل جهدى حتى يعتنق محد شاه هذا الآس ، وهو شديد الثقة بى ، وثقته لا تتزعزع ، وإنى متأكد أنه سيقبل الدعرة وبقرم على ترويحها شرقاً وغرباً ، وسوف اجتهد أن أحصل لك على يد إحدى أخوات الداه ، وأنفذ مراسم الزراج بنقدى ، وفي نهاية الامر أرجو أن أكرن قادرا على أن أميل قلب حكام وملوك الآرض إلى هذا الآمر المجيب – كذا – ) (1)

ولم تقف الآمور عند تدخل بمض الآفراد لتثنيل أدوار محددة والكن الآمر حِين كان يشتد تتدخل بمض الدرل بثقلها في حالة تدعو إلى المجب ورضع علامات استفهام كرى أمام مواقف بمينها تقدخل فيها بمض الدول من غير أن يكون هناك مرر ظاهر لندخلها

وقد ظهر ذامح مجلاء ووضوح في الآيام الآخيرة للباب حين اشتدت السلطة هليه وحوله إلى مجلس العلماء لدكي يفاظرهم ، وحين ثبتت ردنه أفق العلماء بقتله المنفيذ حد الردة فيه وهنا تدخلت الحكومة الروسية والإنجليزية بثقابهما عند الشاه ولحكن جهردهما باءت بالفشل ، واقتاد حراص وجنود الشاه – على محمد الجباب – من سجنه في قلمة جهريق بتبريز وطيف به في الشوارع وكان يتبعه السفير الروسي متألماً ثم نفذ فيه حكم الإعدام .

<sup>(</sup>١) هــذه النصوص تقــلا عن كناب البابية والبهائية ومصادر دراستهما ٤. وعباس كرظم مراد،

ونفس الموقف قد تكرر بعد ذلك حين وقعت الاضطرابات وظهرت خيانة البيابية في محاولة قتل ناصر الدين شاه إنتقاماً لما أرقعه بعلى محد الباب زعيمهم فلما تجا الشاء من الاغتيال قامت حملة المكنف عن المجرمين واعتقال المشهومين ومحاكمتهم .

وكان من بين المتهمين حسين على البهاء فلاذ بالسفارة الروسية وقامت السفارة يحايته وقد أثمار هذا الموقف هجب الشاء إذ أنه تدخل من السفارة الروسية فى مسألة داخلية لإيران لا يحق لهم قانوناً المتدخل فها فأرسل مندربه اطلب المتهم وامتنع السفير الروسى من تسليمه ريثاً يرتب الامر له وكان السفهر وقتها هو الشبخ عيسى أو كنياز داغوركي (1).

وقد حكى هذا الموقف في مذكراته التي تشرت فيها بعد . فيو يذكر عن الحوادث الآخيرة للباب حديثاً مفصلا إلى أن قال :

. فأنا بواسطة الميرزا حسين على وأخيه الميرزا يحيى ونفرأ آخرين المقمت بالضجيج والمجيج أن صاحب الآمر ـ على محد ـ قد قبض عليه . . . فوصانى خبر قبله بطهران ، فقلت لمهرزا حسين على البهاء ونفر آخرين الذن لم يروا السيد أن يثيروا الفوغاء بالضجيج والمجيج ، وقد تمصب نفر آخرون الدين وأطلقوا الرصاص على ناصر الدين شاه ، فلذلك قبضوا على كثير من الناس ، وكذلك قبضوا على الميرزا حسين على البهاء وبعض آخر من الذين كانوا لى أصحاب السيد

. . . فأنا حاميت عنهم وبألف مشقة أثبت أنهم ليسوا بمجرمين ، وشهد همال السفارة وموظموها ، حتى أنا بنفسي قلت : إن هؤلا. ليس – كذا – بابيين ،

<sup>(</sup>١) انظر قراءة في وثائق البمائية / ا ﴿ عَائِشَةٌ عَبِدُ الْوَحَمَى ، وَالْبَابِيةَ عَرْضَ و نقد ﴿ إحسانَ إِلَى ظَهِيرٍ ﴿

فنجيناهم من الموت وسير ناهم إلى بغداد (١١) .

ولعلنا نذكر كيفية انتقال حسين على البهاء إلى بغداد ونذكر مع ذلك النصوص الى سبق نقلها منسوبة إلى حسين على يصف فيها كيفية انتقاله ويذكر أن جنود الروس كانوا في حمايته وأنه انتقل إلى بغداد على كف القدر والاقتدار.

ونذكر مع ذلك أيضاً ما قلناء سأناً من أن الروس قد عرضوا عايه الجنسية ومنحه قطمة من الارض داخل روسياكي يتميم عليها هو وأتباعه .

والكنه فيما يظهر لم أن الجمعيات السرية اليهودية قد عدلت فيما بعد عن المسلمة الغرض حيث رأت أن ينتقل البهاء إلى مكان آخر ايتمكن من أداء مهمته.

و إن تعجب فعجب ما حدث بعد مقتل الباب لقد وضع جثمانه فى تابوت على شفا حفرة فنرة من الوقت بتبريز ثم سمح بعد ذلك لوصيه \_ يحمل صح أول أن يوارى جثمانه النراب واسكن المفاجئة أرب الجثمان قدد اختنى وإلى أين قمب ؟

وبحكى عبد الحسين أوراء هذا المشهد فى الكواكب الدرية ، فيقول : . إن. تمش الباب سرق من الحندق ووضع فى صندوق أعد لحذا الفرض ، ووضع فى مصنع أحمد الميلانى الناجر المعروف ، المشمول بحاية دولة الروس ،

وهو قریب من قول المبشر البرائ و د . أسلمنت ، إن الجثة سرقت وأخنيت ف مستودع سری فی إیران ، حتی جیء بها خفیة بعد سنین فی ظروف خطرة.

<sup>(</sup>۱) انظر هذه الصوص ضمن كتاب البابية له وعباس كاظم مراد، ص

إلى الأرض المقدسة ودفئت في قدير جيل الموقدع على بضمة أميال من جيسل المكرمل (١).

زاد ، النهبل الورادى البهائي ، على هذه الرواية ، أن الذى نقل ذلك الصندرق إلى حيفا بفلسطين ، الميرز ، عبد الكريم الاصفهائى ، فسمى أحد أبواب المرقد ، باسم عبد الكريم ، إعترافاً يفضله (٢) .

على أن هذا الانجاء في إخفاء جثبان الباب وتقله إلى جبل الكرمل وإن كان. هو الانجاء الغالب في الفكر البهائي إلا أن عظم الشبهة وبصيات الجرم الواضحة قد. دفعت بمعض كتاب ومؤرخي البهائية إلى إغفال مثل هذا المرقب '.

ذهب المكاشاني في ( نقطة المكافى ) إلى أن الصندوق بالجثمان ظل موجوداً حتى أذنت السلطات إلى يحي صبح أزل وصى الباب فعمد إلى الجثمان والحرجه وكفنه بكفن من الحرير الابيض ودفنه (٣) .

رأياً ما كان الآمر فسكانب هذه الصفحات من حقه أن يعجب كفيره من الناس لماذاهذا الاعتمام الوائدحتى بحثمان الباب بعد مو ته غيراني أعترف أنه بعد أن قوافرت الاسباب هندى والتي تلتي ضوءا شديدا على الهدف الحقيقي من وواسا البهائية إنقضى عجى وتنفست الصعداء في مسألة كانت بالنسبة لي تعد من المسائل المجهولة الهدف المستورة الغايات.

ومن حق المرء أن يتساءل هن هذا الوفاق المجيب الذى وقع بين الحكومة الروسية من جهة والحكومة الإنجليزية من جهة أخرى على رعاية البابية على أرض إمران

<sup>(</sup>١) جاء الله والعصر الجديد ٧٧ ط الإنجليزية والترجمة د. عائشة عبد الرحن

<sup>(</sup>٢) قراءة في وثائق المائية ص ٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق بتصرف.

في حين أن الدولتين كان بينهما خلاف حاد يتعلق بمطامع كل منهما في أرض أيران ، إذ أنه من المعروف أن روسيا القيصرية كان لهما مطمع قديم و متجده في أرض إيران الذي يمكن أن تصل بهما إلى المياه الدافقة كما يقولون ، وحديث ظهرت مبشرات البقرول فيها زادت حرارة هدذا الاكتشاف نار مطامع الروس في المنطقة اشتمالاً .

أما الدرلة الإنجليزية فضلا عن مطامعها في منطقة الشرق كمكل السباب السرانيجية خاصة ما في تلك الآراة فإن مبشرات البررل باعتبار انها شديدة الإغراء قد جذبت اهتمام الإنجليز إلى هذه المنطقة واعتنائهم بالسيطرة عليها اعتناءاً شديدا (1).

إن هذا الصراع على نحر ما صورناه لم يهدأ لحظة واحدة بين الطرفين وفى معممة هذا الصراع ظهر الانفاق بين الدواتين على نصرة البابية وحماية البهاء من عد بشكل منظم لم يبن مرة واحدة عن خلل فيه .

أقول: ومر حق المرء أن يتسائل عن هذا الوفاق المجيب الذي رقع بين الدرلتين المتصارعتين وهو وفاق يأخــــذ بألباب الباحثين ويدفعهم إلى تعميق البيحث والنظر الموقرف على السبب الحقيقي الذي يصلح لتعليل نلك الطاهرة المجيدة .

إننا نستطيع أن نفسر هذه الظاهرة حين نتأمل الحركة الصهيولية السياسية ف شرق وغرب أوربا في تلك الحقبة من التاريخ .

 <sup>(</sup>١) واجع تفاصيل هذا الصراع في نحو كتاب مدافع آية الله الخيني ( الثورة الإرانية ) في طبعته المربية \_ محدحسنين هيكل .

سبقت الإشارة إلى ظهور حركة سياسية اتشحت بوشاح اليهودية وأسربات بنصوص المهدد القسديم من الكتاب المقدس وأطاقت على نفسها الحركة الصهبوئية .

وكانت هذا الحركة واحدا من بدائل كنيرة طرحت نفسها على الساحة حدين ظهرت في أرساط البهود ثروة علمانية تزكد ضرورة الحروج على الأسلوب القديم والبط المشكرو للحركة البهودية في حقب التاريخ المتوالية وأنتهو بعض زعماء البهود اللائدر نين والذين لايكنون الديانات أدنى درجة من الاحترام هذه الفرصة للاستفادة منها في بسط نظريتهم على المجتمع اليهودي .

إنهم يريدزن أن يأخذوا عبداً القومية ويطبقونه على البهودكا أخذ به غيرهم من دول أوربا .

غير أن مبدأ القومية يحتاج إلى أرض ، فوحدة الآرض أو الوطن منصر أسامى وعامل فمال لا يمكن الاستغناء عنه لدهاة القومية وحاة نظرية القومية واليهود شتات متفرقون فى كثير من بلدان العالم لا يجمعهم وطن واحدد ولا يستطيمون الادعاء بأنهم دعاة الوطنية أو القومية مجامع وحدة الآرض .

ولقد فكر شياطين الصهيولية السياسية فهدام تفكيرهم إلى أرض الميمالا أرض الممكن أن أرض الممكن أن أرض الممكن أن أرض الممكن أن تبكرن نصوص العهد القديم التي تبشر بالارض وتبشر بالمسيح الموعود يمكن الارتكاز عليما في الدعوة لإحياء القومية البهودية واقتنع بعض البهود في غرب أوربا بهذه الفيكرة كا اقتنع أحرون في شرق أوربا خاصة روسيا القيصرية بمذه الفيكرة كذلك ونشط البهود الصهاينة وراء الحكومتين في روسيا وفي إنجائرا التي لا تغيب عن أملاكها الشمس على حد سواء .

وهنا يذبغي أن نضيف إضافة هامة وهي أن بريطانها كان لهـــا اهتهام شديد

وعين مفتوحة ساهرة على درلة الخدلافة في تركيا باعتبارها الرجـل المريض الى تترقب مرته لترث عتلـكانه في الشرق أو على الآقل تحظى بقدر بمـكن من هذه الممتلـكات.

المستحدة المسهاينة ينظرون إلى تركبا بها لغ الاهتمام على أساس أن فلسطين أرض الميماد جزء من ممتاكات الحرفة المثمانية فحرثوا جزءا ماماً من فشاطهم إلى تركيا وأصبحت أدرنا في تركيا عنصراً ماماً ومعقلا أساسياً المهود في ممارسة أطهاءهم ورصدهم لحركات الحليفة والتأثير على أعماله بشكل ما (١١).

بعد هذا النصور لحركة الصهيونية السياسية وحجم تأثيرها المانغ خاصة في شرق وغرب أوربا مع تأثيرها في الوقت ذائه في تركيا معقل الحره، الإسلامية لم يعد هناك من حاجة للدهشة أو العجب حين نجدد نوعاً من الوفاق بين سياسة الدولتين الروسية والانجلزية حول حركة الهائية والبابية .

وفستطيع بعد هذا كله أن نعتبر هذه الوقفة \_ وقفة الوفاق بين الدو لتين \_ حركة على المتعادة كثيرة على أرب حركة الحالية والبائية (غا نشأنا لحدمة الصهيونية السياسية بالدرجة الاولى .

 <sup>(</sup>١) زاجع الصهبونية الهودية جذورها في الناريخ العربي الـ و ريجينا الشريف.
 عرجمة أحمد عبد الله عبد الدربر سلسلة عالم المعرفة ــ الكويت ٩٩.

<sup>-</sup> وراجع الشخصية اليهودية الإسرائيلية والروح العدوانية لـ و د رشاد هيد الله الشامي سلسلة عالم المرفة ـ اكريت ٢٠٢ .

<sup>-</sup> راجع فاعطين أرض الرسالات الإلمية الـ و رجاء جارودى ، ارجمة وتعليق وتقديم د عبد الصبور شامين دار البراث الباب الثرني ص ٢١٣ وما بعدها .

### ه قدامة الحروق والأرقاء دامل آخر .

أما دايانا الثاني على ارتباط الحركة البهائية بالصهبونية السياسية فهو ما شاع حن اعتباد المالية البرئية على فكرة القداسة في الاعداد.

وِفَكُرُةُ النَّدَاسَةُ فِي الْآعَدَادُ رَالْأَرْقَامُ لَمَا تَارَبُحُ فِي الفِّكُرُ الْيُهُودِي .

وهى نظرية تمتمد على مقدمة خيالية لا أساس فيها لمنطق المثل ولا ترتسكن هار دنامة فكربة مقبولة .

قالبهرد يرون أن كل حرف من حروف المجاء يرمز إلى رقم من الارقام عنص به وهم ير تبون الحروف ترتبياً على طريقة (أبجد موز حطى كلمن سمفص قرشت ثخذ خطع) والالف عندهم تساوى واحد والباء تساوى اثنين والجيم تساوى ثلاثة والدال تساوى أربعة والهاء تساوى خمسة والواو تساوى ستة الزاى تساوى سبمة والحاء ثمانية والمطاء تساوى تسمة والياء تساوى عشرة السكاف تساوى عشرين اللام تساوى ثلاثين الميم تساوى أربعين النون تساوى خمسين الماين تساوى ماثنين الماء تساوى أربعين الناف تساوى تساوى أربعين المائة الماء تساوى ماثنين المائة الماء تساوى عائمة المائة المناد تساوى خمسيائة الحاء تساوى عنائة الذال تساوى سبمائة المناد أربعائة المناد تساوى تسميائة المناد تساوى الفاء تساوى الفاء تساوى تساوى تسميائة المناد المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة المناد المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة المناد المناد المناد تساوى تسميائة المناد المناد المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة المناد المناد تساوى الفاء المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة المناد تساوى الفاء المناد تساوى الفاء المناد تساوى الفاء المناد تساوى الفاء المناد تساوى تسميائة الفاء المناد تساوى الفاء الفاء المناد تساوى تسميائة المناد تساوى الفاء الفاء المناد تساوى تسميائة الفاء الفاء الفاء الفاء الفاء الفاء الفاء تساوى تسميائة الفاء المناد المن

وهذه قضية افتراضية موهومة وقضايا الوهم لا يطلب عليها دايل ، فالمرم لا يستسبخ أن يسمع من يقرل له : ما الدايل على أن الآلف تساوى واحدا مثلا إذ أن .ثل هذا السؤال ينقل القضية من قضية موهومة لا تقبل سوى الخطأ وحده إلى قضية إذرضها المقل تقبل الحضأ والصواب .

وبرغم أن طريقه عد (أبجد) لا تحتمل إلا الخطأ وحده فقــد إعتبرها الليهود في تاريخهم الطويل قضية صالحة النضليل الجوم (الناس غهر اليهود) فهم يخيلون الميرهم من الأفوام أن هذه القضية مقطوع بصدقها ويبغون عليها قضايا خطيرة يتماق بمضها بحركة التاريخ وتفسير الاحداث الكبرى فيه ويتماق البهض الآخر بمسائل السمود والنحوس وما يرتبط بهما من مستقبل الافراد وتفسير مواقفهم النفسية والمصيرية

والمتأمل في الحركة البابية منذ نشأتها يلاحظ أن هذه الحركة تعتمد على طريقة عد [ أبجد ] في تبرير وجودها وفي تحديد زمن الفائم ثم هي ترتسكز على الطريقة نفسها في وضع ما لها من عقائد وتشريعات وما تعميد عليسه من دؤوس في الطريقة وأنباع .

وقد سبق أن بينا كيف كانت طريقة عد ( أبجد ) هي الوسيلة الوحيدة التفسير قيام على محد وتحديد زمن قيامه بالذات .

وهذا نؤكد أن الطريقة نفسها كانت هي المحور الأساسي في وضع المقيدة البهائية فالمدد المقدس عندهم هو المدد تسمة عشر وقداسة هذا الرقم عندهم سفيا أرى مستمداً إلى تصوصهم ساأنه يرمز إلى أخص صفات الله هو وجل واحد ( واحد ) فأخص صفات الله كا نعلم هي صفة الوحدانية فالله عز وجل واحد في صفانه وفي أفعاله م

وهذ المحكمة ( واحد ) مكونة من حروف أدبعة هى: الواو والآلف والحاء والدال ، فالواو وهلى طريقة أبجدتسارى سنة والآلف واحد والحاء تمانية والدالى اربعة ومجموع هذه الرمور العددية لحروف واحد تساوى تسعة عشر ومن هنا فإنهم قد اعتبروا العدد تسعة عشر هو الرمز الحقيق لكلمة واحد فيكون مقدساً .

وليس العدد تسعة عشر وحده هو العدد المقدس والمكن ما قبل القسمة عليه أو يشرب فيه أو تمكون له صلة به إمكنسب تلك القداسة منه ويكون مقدساً مثله.

فالمتأمل في البيان الداسخ الفرآن يجد أنه مؤلف على تسعة عشر واحد ( الواحد الأول الواحد الذي . الح ) وكل واحد من الآحاد التي يشتمل عليها الدكتاب مؤلف من قسعة عشر باب مكذا ( الباب الأول من الواحد الأول الباب الناني من الواحد الأول . الح )

والسنة عندهم تسمة عشر شهراً .

والشهر عندهم أسمة عشر يوماً .

والزكاة عندهم تسمة عشر في المائة من مال المركبي.

وعدّوية الجرائم أو الكفارات أحياناً تكون تسمة هشر مثقالاً من الدهب أو الفضة أو أضماف هذا الرقم أو جزءه .

وهكذا يتضح أن طريقة (أبجد) هندر هام في الفكر الباني والبهائي على السواء(1).

<sup>(</sup>١) ومما يؤسف له أن هذه الطريقة قد همت الآجواء الإسلامية ولو المفترة من المفترات ، فظهرت الكتب والنفسيرات وألقيت محاضرات وظهرت مؤلفات حول ما يزهمون أنه السر المددى القرآن الكريم وخاصة العدد الوارد في معجزة الآرة أم والنرقيم في القرآن الكريم لعبد الرازاق نوفل .

قرئه تمالى و عليها تسعة عشر ، راجع مع صورة المحاضرة التي ألقاها الدكتور و الدخليفة في أمريكا ونقلت إلى العربية وغير ذلك من الدكنب والمؤلفات التي لا نجردها من حسن النية ولكنها قد أخطأت الوسيلة والحدف ، وقد تصدى لحذه الفكرة وانتشارها هدد من كبار المؤلفين – انظر : قراءة في وثائق البهائية على ميزان القرآن الدكريم سد حسين ناجى محد محى الدين . ط الدكويت .

وهذه الطريقة عادامت يهودية المنشأ والمرله والنسب فإننا تعتبرها دليل آخر من عشرات الادلة التي توبط بين البهائية والنكر الصهورتي .

## فتنة المهائية بأرض الميماد:

ونريد هنا أن أشير إلى عامل ثالث له شواهد كثيرة من النصوص المقدسة هند البهائيين وهو شفف هؤلاء البهائيين بأرض الميماد ورصفهم لحا بأوصاف لم نرها إلا في كتب العهد القدم الحرفة .

وفيها سطرناه من صفحات أشرنا إن أن الصهيونية السياسية كانت تصلل العالم بأشياء حين أرادت أن نفتصب أرض فلسطين وننشأ عليها وطناً قومياً الميهود هناك ولقد أشاعت ضمن ما أشاعت أن أرض فلسين أرض خراب وأنها صحراء لا يستفيد منها العالم شيئاً رغم خصوبتها وأنها حرداء لا يملك الرعاع من العرب والبدو الرحل من الأعراب أن يحولم ها إلى أرض منتجة وهي تحتاج إلى حقل قدر وسواعد مستعدة المبلل والعطاء وهذا لا يترفر إلا عند العنصر اليهودي.

تلك هي مقولة اليهود لتبرير هملهم الإجرامي في اغتصاب الآوحن وإبادة الشعب فياذا عن موقف البهائمية خاصة بعد أن انتقل البهاء إلى هناك ؟

لنترك النصوص هنا تعر عن موقفه وموقف أتباعه .

يقرل البهاء حسين في الآلواح عند ذكر نزوله هكا إنه ( سكن فأخرب البلاد مدد إذ عرب السهاوات والآرض باسمه كذلك ارتبكب هبادك الظالمون ) .

وفي لرح ابن ذئب: ﴿ قَدَ أَقَـقُوا رَوْحَ الْآمَةِينَ سَجَوَتَى فَيَ أَخْرِبِ الْقَرَى ﴾ .

انظر [ايه رهو يخاطب أرض فلسطين في كتابه الاقدس و تأمل هذا الخطاب و يا أرحى الطاء لا تحوق من في عملك الله مطلع فرح العالمين ، لوشاء يبارك مريك بالدى يحكم بالمدل و يجمع أغنام الله التي تفرقت من الدااب أنه بواجه أهل البهاء بالفرح والانبساط إلا أنه من جوهر الحلق لدى الحق عليه بهاء الله

و بها، من في ملكوت الآمر في كل حين ، افرحى بمنا جملك الله أفق النور بما ولد فيك مطاع الخبور وسميت بهذا الاسم الذى به لاح نير الفضل ، وأشرقت علمهاوات والارضون ، سوف تنقلب فيك الآمور ويحكم هايك جهور الناس إن دبك هو العلم انحيط إطمئن بفضل ربك إنه لا تنقطع عندك لحظت الالطاف سوف يأخذك الاطمئنان بعد الاضطراب كذلك قمنى الآمر في كتاب بديم .

يا أرض الحاء تسمع فيك صوت الرجال فى ذكر ربك الني المتمال طوبى ليوم غيه تنصب رايات الاعاء فى ملكرت الإنشاء باسم الاجمى يومئذ يفرح المخلصون ينصر الله وينوح المشركون ابيس لاحد أن يمترض على الذين يحكمون على العباد حدد الحم ما عندهم و توجهوا إلى القلوب ه (1).

و لقد ترددت هذه النفعة على ألسنة المعاصرين الأوائل الذين تحمسوا للتأريخ اللحركة البهائية والذين كانوا من أوائل شهود عصره .

يصور د. أسلمنت البهائ حال عكا على أنها أرض المقوبات ليس لها من غضل فى الماضى سوى استقبال المجرمين لتسكون هى المنفى الذى يثلق فبه كل مجرم عقابه على أنها تعتبر دار خراب المعيشة فيها بالغة القسوة لنقص أسباب غلميشة بها قال:

و كانت فى ذلك الوقت حبسا لكبار الجرمين يرسلون إليها من جميع أنحاء تركيا . وقد حبس فيها بها الله وأنباعه فى قشلاق المسكر بحره وصولهم إليها بعد سفر شاق فى البحر – من أدرته – وكانوا نحوا من تحاثين إلى أربمة وتحانين من الرجال والنساء والاطفال ولم يدكن عندهم فراش ولا أسباب الرحال والنساء والاطفال ولم يدكن عندهم فراش ولا أسباب الرحال الطفام الذى يقوم لهدم كرماً وغير كاف . . . . وكان

 <sup>(</sup>١) انظر كتاب الاقدس ضمن خفايا الطائفة البهائية ا و د أحمد محمد هوف .
 غشر دار البضة العربية ص ١٦٢ و ما بعدها .

الأطفال يصميحون على الدوام في الأيام الأولى ، فكاد الندوم بكون مستحدلا ، (١) .

وهذا الأحلوب الموافق لطريقة الصهيونية في الدعاية مهماكان فيه من أساليب التضليل فإن المؤرخين المحدثين قد ويفره كا سببق أن نقلنا من قبل تزبيف المؤرخين للقرلة نفسها عند اليهود.

تمجب المستشرق الإنجايزى و براون ، من تصريحات البهائية المشكروة الى تصف أرض فلسطين بالخراب بعد أن رآما في أرض الواقع وسجل تمجبه هذا في مقدمته لنقطة السكاف ذل :

و أردت لقاء بهاء الله فأبرقت لمندوب البهائية في عكا ، أستأذن في اللقاء ، فرد برقياً في البوم التالى ، يتوجه المسافر ، فتحركت على الفور ووردت عكا في ٢٧ من شعبان سنة ١٣٠٧ هـ ولما وصلت حوالبها رأيت منظراً بهيجاً بفضائها المنقى والحدائق الصافية والاشجار العطرة والثمار الناضجة . . رأيت طراوتها ولضرتها وتعجبت منقول بهاء القالذي يكرره هاءًا: إن عكا من أخرب البلاد ، و وفي البيوم الثالث ذهبت مع أحد أبناء بهاء أنه إلى قصر البهجة ذى الديوان الكبير المفروش بالسجاد والمنقرش بالوخام فوقف الدايل المرافق أمام الستائر برهة حتى خلمت لمها ، ثم رفعت الستائر و دخلت الإيوان المكبير الواسع وفي ناحية منه رأيت رجلا جالساً على الوسادة ، هلى وأسه فالمسوة كبيرة عالية كزى الدراويش . . . . (٢) .

وهكذا يظهر بجلاء ووضوح حرص إله البهائية على اتباع هذا الخط والمنهج الذى انتهجته الصهيونية السياسية فى بعض نواحيها كا سيتضح تتبعه لها فى بعض مناحما الآخرى

 <sup>(</sup>۱) جاء الله والعصر الجديد: ۲۷ والنقل من كتاب قراءة في و ثائق البهائية
 ص ۲۷ وما بعدها .

 <sup>(</sup>٢) انظر المقال السابع من كتاب البهائية : إحسان إلحى ظهير طبع لاهور .

### البشريات المتتالية بأرض الميماد:

لم يعدد خافياً الآن أن البهائية الى ربيت على أيدى الصهبرنية ورضعت من لبنها وهدهدت بين ذراعها لم يعد خافياً أما تترسم خطاها بلا أدنى محاولة للواربة أو النضليل

وإذا كانت المائية قد اعتمدت على نظام عد أبحد وهي تؤسس مذهبها عقيدة وشريمة وإذا كان رب البهائية حسين البهاء قد سلك مسلك المضللين العالمين في القول بأن أرض فلسطين أرض الخراب ما دام عليها مسلم أو مسيحي فإنه هنا ينطلق من العهد القديم ليبشر بأن أرض موسى السكلم عائدة إلى أصحابها وأن وعد الهود في القديم بأنهم سيسكنون أرض فلسطين قد أصبح وشيك الوقوع.

سبق أن ذكرنا أن الهود ف تصلياهم العالم بل على الآحرى أن الصهيو نية السياسية وهى تصلل العالم و تجتذب إلى صفوفها العناصر الهودية قد ادعت أن لهم حقاً مقدساً فى أرض فلسطين وأنها الارض الى سيظهر فيها المخلص البخلص الهود من عوامل بوسهم وشقائهم .

وقد انطلقت الصهيونية في دعاية مكنفة لتأكيد هذا العامل وهي ترتكر على طامل نفسي فعال ، هذا العامل النفسي في الحقيقة هو بحور الارتكاز في تكرين الشخصية اليهودية ، وشرح ذلك يطول ولكن يكفي أن نلفت ظر الفارى الى أن اليهود كانوا في الماضي يعيشون بشخصية متميزة تشكرن هذه الشخصية داخل المركز الديني الذي كان يفرض على اليهود عطا مميناً من المعيشة وبطالهم بعدم الذوبان في المجتمعات وعلى الجلة فلقد كانت الشخصية اليهودية تتشكل داخل أسوار معابدهم الدينية الى أفسدتها المطامع وعبست بنصوصها الاهواء.

وطبقاً لنماليم معابدهم فقد فارموا فكرة الذوبان في المجتمع وعاشـوا في أحياء خاصة جم في كل درلة فارتاب كل مجتمع فيها عنده من المناصر اليمودية وأصبح اليمود لذلك مضطهدين محيون عيشة الدلة والموان. وداخل آنون العزلة والدلة نضجت الشخصية اليهودية التي تجمع الآطراف المتناقضة فهى تجمع في داخلها الرغبة في الاستملاء والشمور بالدوئية وكراهية الناس والتودد إليهم والقهر والظلم والإبادة إذا تسلطوا والحنوع والدلة والحوان إذا حكوا . . الخ ، الآمرالذي يصعب معه أن تحدد عطيه لشخصية اليهودية بعيدة هن جمع المتناقضات في شيء واحد .

استغل الصهاينة السياسيون ببراعة هدده العنهوط النفسية ووضعوها تحت الحجرر الإعلامي فتصنحت جزئياتها ووضعوها تحت بؤرة من الصوه هديدة المهان فأخذت بالآلباب والآبصار واجتديت إليها بعض عناصر الهود . واستغلت عناصر الشخصية اليهودية في محاولة تأثيث فكرة ضرورة قيام الهولة اليهودية في فلسطين ولما لايقبل اليهود إذا هذه الفكرة! أو ليسوا هم المستضمين في الآرض من جهة الراغبين في الحفظ على يجوهم باعتبارهم شحب الله المختار من جهية أخرى ، إنهم بربدن أن يرفعوا عن كواهلهم عبد الظلم والاضطهاد ويريدون أيضاً أن محقوا الانفسهم قدرا من صدفاء المرق الذي لا يكدره الاختلاط وصدفاء السلالة المنابية على الذوبان في المجتمعات ، إن هدذا كله الاجتمال إلا إذا كانت البهود دراة وأى دولة أحق ما اليهود إن تكن مطبوعة بالطابع الدين وجالها يجرى في عروقهم الدم اليهودي من غير اختلاط أو امتزاج وأى أرض سيرفرف عليها علم تلك الدولة إن لم تكن هي أرض الميادا الى ورد ذكرها في الكتاب المقدس .

إنها دعاية عريضة تعتمد على أسس مدروسة عبادها الآساسي جوهر الشخصية الديرودية (١) وهدفها الذي تروم الشخصية الصهيونية تحقيقه هوتحقيق درلة يهودية في فلسطين .

وهدف الصهبونية والوسائل الى تؤدى إلى تحقيقه ينسجم مع نظريتهم العامة ..

انظر الشخصية اليهردية الإسرائيلية والروح العدوانية ا. و د . رشاد .
 عبدانه الشامى .

ولكن المرء يعجب فاية العجب حين يرى الهائية تدعو إلى هذا الهدف بعينه بل وتسلك نفس الدروب من غير أن تحرص على أن تعفو أثرها أثناء المسهر ، غير أن المرء يسكن عجبه حين يدرك الصلة الحقيقية بين البهائية والصهبوتية .

رقد حرصت الصبولية أو اليهودية العالمية على أن تكون البمائية العامل الاساسي في تحقيق الدولة اليهودية بين المسلمين .

ولقد كان اليهود يظنون من أول الآمر أن تحقيق الدولة الصهيونية ليس هدفاً بعيد المنال فهم قادرون على تحريك السياسة البريطانية والسياسة البريطانية فلم قادرون على الشرق الآوسط وعلى نظام الحدكم في الآستانة. وبإمكان الحسكومة الإنجازية أن تجهز على الرجل المريض وتسقط الخلافة المثمانية وتأخذ ما لها من أملاك أو تخطى بأكبر قسط ممكن منها على أن تكون فلسطين جزءاً من الممتلسكات الواقعة في حيز السيطرة الإنجليزية ثم تتسلها اليهود لنقم علما الدولة الصهيونية.

وبدأت الصهيونية تحسب حساما في تهيئة الجو فانشأت البابية لهذا الغرص ولم يكن في نبتها أن بريطانيا سترجى الإجهاز على الرجل المريض في ذلك الوقت لمصلحة سياسية وعجل الفدر فقتل الباب وارتبكت لفترة مخططات اليهود والكهم كا صرح عيام الشياخ عيسى قابوا البابية إلى جائية بطريقة مؤانية ، والكهم هذه المرة عب أن محتاطوا لانفسهم وهم يعدون الكتب والالواح المهاد فلا يجب أن يتسرعوا في وضع التصريحات على لسان البهاء حتى لا تفاجتهم الظروف بأشياء لم تسكن في الحسبان فيضطروا إلى تفيير هذه التصريحات بأخرى تنافضها ثم يجهدوا أنفسهم فيها بعد في محاولة التقريب بين النصوص ورفع التنافض

وقد ظهر النخطيط الجديد حين كلف حسين البهاء أن يلقى إلى الناس بأنوار ووحية وكتبه المقدسة وكان من بين ما أوحى به إليهم حديثه المفصل عن أرض الميماد وعودة أوض الـكايم موسى -

ولكن ما الذى يمكن أن يحدث لو أن إنجلترا تلكأت حق مات الإله الجديد وانتقل هل يجب على الصهولية العالمية متمثلة فى زهماتها أن تنصب لهم إلها جديداً كا فعلت حين قتل الباب فنصبت مكانه حسين على ؟

لو حدث ذلك لارتماب الناس في حقيقة هذا الآمر إذ يكفيهم من بذل الحجهر ه أن يغطوا علمك الثغرة الماضية ويبرروا مرت إله صرح أكثر من مرة أنه لن يأتى مظهر بعده قبل مضى مدة من الرمن تمسع العشرات من الاجيال.

لابد إذن من خطة جديدة تظهر فيها يوحى به البهاء إلى عبيدة شياطين الإسس ومؤدى هذه الحطة الجديدة أن أرض موسى المكلم عائدة فإن عادت وشمس البهاء مشرفة فهو ما يبغى ويبغون وإن عادت بعد أن تغيب شمس بهائه وتسكن أمواج وحيه فعليهم أن يترجبوا بكل ما يسألون عنه إلى ما أرحى به إليهم وعليهم أن يعلوا وهم يؤدرن واجبهم فى خدمة الصهيونية العالمية أن إلامهم الذى عادت يشرق عليهم من أفق القدس الأعلى فى سماء هذه الأرض المقدسة كا كان يشرق عليهم أثناء ظهروه من على أرض هذه المقدسة فرجوده ظهراً لحدكمة والويل والدمار لمن إعرض أو نافش وجادل

ستجرى. الآن بعض تصوص لشياطين البهائية تدمغ مراقفهم وتجلى حقيقة أمرهم.

فى كناجم الاقدس الذى أو سى به حسين على إلى عباده قوله: دهذا يوم فيه فاز الدكام بأنوار القدم وشرب زلال الوصال من هذا القدح الذى به سجرت البحور قل تانه الحق أن الطور يطوف حول مطاع الظهور والررح ينادى به فللمكوث دلوا وتعالوا يا أبناء الفرور ، هذا يوم فيه سرع كرم الله شرقاً القائه وصاح الصهيون قد أتى الوعد وظهر ما عو المكتوب في أنواح الله المتعالى

الدريو المحبوب. يا معشر الملوك قد ازل الناموس الآكبر في المنظر الآبور وظهر كل أمر مستقر من لدن عالك القدر الذي به أتت الساعة والشق الفحر وفصل كل أمر مستقر من لدن عالك القدر الذي به أتت الساعة والشق الفحراز و مدعوكم ألى تقسه المهيمن القيوم إباكم أن يمنحكم الفرور عن مشرق الظهور أو تحجيكم الدنيا عن قاطر السهاء قوموا على خدمة المقصود الذي خلقكم بكلمة من هنده وجمله مظاهر القدرة لما كان وما يكون . تالله لا ترمد أن تتصرف في عالمكمكم بل حشنا بل لتصرف القلوب إلها لمنظر البهاء يشهد بذلك ملكوت الاسماء لو أنتم بقديون .

من خلال هذا النص نهد أن البهاء قد أكد بصفة فاطمة سقوط الارض المقدسة في أرض الصهاينة .

وهذا النا كيد من وجهة لظره كان له ما يستند إليه ولم يصدر من فراغ فهذه الحقية من الناربخ كانت تشهد لشاطأ مكنفأ داخل أررقة صناع السياسة في بريطاليا وغيرها حيث كان اليهود يعدون العدة لصدور وعدا بلفور

غير أن المسألة تحتاج إلى أمرين في المنطقة لابد أن يقرم جما رجل متدين. أحدهما : إبراز هدده المنطقة بصورة المظلوم الذي وقع عليه من كوارث الحكام في تركيا وسوء إدارتهم ما يحوجهم إلى من محلصهم.

ولما كانت الحلافة في تركيا شماراً دينياً كان لابد أن بكون المقاوم الركيا متسربلا هو الآخر بسراميل الدين ومتشحاً بوشاح دوماني يقدر على مقادمة الحرفة التي لها بالإسلام صلة .

ناهيمه : إستنهاض الملوك في المغرب الموقوف إلى جانب الحركة الصهيونية عخاطية الممواطف أو الإحراج الديني ولابد وأزيقوم بهذا الدور أيضاً رجليدهي أن له صلة الحلق لحذا العالم وحق التصرف فيه وهو وإن كذبه الملوك والمتنزرون فإن المدعاية المصورية كفيلة بإقناع الرعاع والعامة حتى يستطيعوا إجبار قادتهم

بطريق أو بآخر الوقوف إلى جوار هذه الحركة في فلسطهن أو على الأقل تحيلهم حتى لا يقارموا هذه الحركة إن لم يساعدوها .

وكانت العقرات النالية في الاقدس تركيزاً على هانين النقطتين بالذات فقراه يقول وهو يندب حظ هذه البقعة من العالم لوقوعها تحت الحلافة العلمانية . يا أيتها المقطة الواقعة في شاطىء البحرين قد استقر هليك كرسى الظلم واشتمات فيك نار البقضاء على شأن ناح جا الملآ الآعلى والذين يطوفون حول كرسى رفيع نرى فيك الجاهل بحكم على العاقل والظلام يفتخر على النور وإنك في غرور مبهن . فيك الجاهل بحكم على العاقل والظلام يفتخر على النور وإنك في غرور مبهن . أغرتك زيفتك الظاهرة سوف أغنى ورب البرية وتنوح البقات والارامل ومافيك من القبائل كذلك ينبقك العلم الحبير ، ١١٠ .

وعلى الجانب الآخر نجده يستنهض هم الملوك ويخاطهم بما يناسهم فيخاطب ملك ألمـانيا فيذكره بالبعث وما بعده ويطالبه بأن يتوجه إلى شطر جمله هو .

ويخاطب ملك النسا الذي مر بالقدس ولم يمرج على عكا فلامه أشد الماوم وبين له أنه قملق بالفروع وتلك الاصل وكان أولى به أن يتوجه إلى عكا حتى برى منظره الاجي انظر إلى عباراته القاسية المترفمة في نفس الوقيف .

و يا ملك النمسا كان مطاع نور الاحدية في سجن عكاء إذا أفصدت الم جد. الاقصى مررت وسألت عنه بمد إذرفع به كل بيت وفتح كل باب منيف ، قد جملناه مقبل العالم لذكرى وأنت نبذت المذكور إذ ظهر علمكوت الله ربك ورب. العالمين .

كنا ممك فى كل الأحوال ووجدتاك متمسكا بالفرع غافلا عن الأصل إن وبك على ما أقول شهيد قد أخذتنا الأحزان بما رأيناك تدرر لا سمنا ولا تعرفا أمام وجهك إفتح للبصر لتنظر هذا المنظر السكريم وتعرف من تددوه فى الميالى والآيام وترى النور المشرق من هذا الآفق المليع .

<sup>(</sup>١) الأقدس ضمن كتاب خفايا الطائمة المهائية ص ١٦٢.

وبعد أن يتوجه لكل ملك من الملوك التي اختارها على حدة يعدم القول للملوك جميعاً مؤكداً على نقطة هامة وهي أنه لا يريد أن يهز هروشهم ولا يريد أن يتحجم عن أماكنهم أو يفرق بينهم وبين سلطاهم ، ولسك كل ما يربده هنا هو استهاض الهدم معه وتوجههم بالقلوب إليه واصرتهم لتعاليمه ومبادئه (1).

تم له إذن في تخطيطه المشتوم هرض الظلم الواقع من وجهة اظره على الارض المقدسة وتم له استنهاض هم الملوك إليه ولكن يبقى أمامه وأمام شباطينه نقطة لا يجوز إغفالها . إن اليهود حين يدخلون أرض فلسطين لا يجوز لهم أن يشما بشرا مع هذا الشعب المسلم أو المسيحى سكان الارض الاصليين ولابد من إخراجهم أو إبادتهم وإذا كان المسيحيون والمسلون سيتكافئون بدافع الحية الوطنية أو الغربزة الدبنية فإن الصهايئة قد رأو أن هناك دوراً أساسياً لابد أن يناط بحسين البهاء وهذا الدرد يراسكن على محادبة القيم والفرائز الإنسانية أو على الحية الوطنية .

فالفريرة الدينية تطالب المسلم والمسيحى مماً بحمل السلاح حفاظاً على مقدسا ته والحمية الوطنية تطالب المسلمين والمسيحيين سكان الارض أن يدافعوا عن أوطانهم ومسقط رؤسهم ، وعلى البهاء إذن أن يحارب فسكرة الجهاد وحمل السلاح حرباً منظمة لا هوادة فيها وأن يؤكد المسكان الاصلمين ومن يجاررهم من سكان البلدان الاخرى أن إصقاط الجهاد أمر يعبر عن رغبة مقدسة وأنه تسكليف من رب البهائية.

ولقد قدم البهاء النصوص [سقاط تشريع الجهاد بهذه والجرعة السامة : إنه يقدر ما يحمل العبد من الظام يظهر العدل وبقدر ما يقبل المذلة يلوح العز الإلحى الوهد عبارته فيه : (قل بما حمل الظلم ظهر العدل فيها سواء وبما قبل الذلة لاح

<sup>(</sup>١) راجع المرجع السابق ص ٥٥١ وما يعدها .

عزاق بين المالمين . حرم عليكم حمل آلات الحرب إلا حين الضرورة وأحل لسكم لبس الحرير . . ) ١٩٩ ثم لسخ قيد الضرورة في (لوح بشارات ) وتفضل على المباد بأن قدم البشارة الأولى ، محو حكم الجهاد ، على إطلاقه قال : (البشارة الأولى التي منحت من أم الكناب في هدذا الظهرر الاعظم : محو حكم الجهاد من السكناب ) .

وجذا الله العراج أخذ الهائيون، فنعوا استمهال الاسلحة النارية لأى سبب وعلى أن حال فأن الحجة د . أسلنت الهائن، وإن الهائيين تركوا بالكلية استمهال الاسلحة اننارية حتى في أمور الدفاع المحضة وذلك بناء على أمر صريح من جاءالله ، .

و اقل أبنه عباس أفندى عبد البهاء ، عن أبيه ؛ وأنه عن استمهال هذه الوسائل بالمكلية في نشر دعوة الحق حتى ولوكان ذلك من قبيل الدفاع عن النفس لأنه محا آية الديف و لدخ حكم الجهاد وقال : لان تنتلوا خير من أن تقتلوا ، (1) .

وإسقاط حكم الجهاد على دظم أمره لابدأن يصاحبه حالة من الحنوع الفردى وإيجاد بحوجة من البشر قد فقدوا كل معانى الحرية (حرية السكلة - حرية الرأى- حرية الحركة بالاستقلال داخل الوطن) وفقدوا مع معانى الحرية كل معنى الفيرة على الأعراض أر الأوطان.

وفي مصادرة الحريات إلا حرية الاستهاع إلى تعالم البعاء يلقى حسين المازندرانى عباده بهذا النكليف الذي يحرم الحروج عليه (إن الحربة محرج الإنسان عن شئون الادب والوقار وتجعله من الارزاين. فالظروا ، الحلق كالآغام لابد لها من راع ليحفظها إن هذا الحق يقتن إنا لصدقها في بمض المقامات دون الآخر إنا كنا عالين فل الحرية في إنباع أوامرى لو أنتم من العارفين. لو انبيع الناس ما أنزلناه لحم من سحاء الوحى ليجدن - كدا - أنفسم في حرية بحنة طوى لمن عرف مراد الله في نول من سحاه مضيفته المهيمنة على العالمين. فل إن الحربة التي تنفيكم أنها في المهودية قد الحق والذي وجد حلارتها قل إن الحربة التي وجد حلارتها

<sup>(</sup>١) لرادة و عن المائدة ص ع م وبعدها .

لا يبدله ـــ على على الماوات والارضين . حرم الله عليه علم السؤاله في البيان عني الله عن ذلك المسئلوا ما تحتاج به أنفسكم لا ما تدكام به رجال قبله كم إنقوا الله وكونوا من المتقين . إسألوا ما ينفعه كم في أمر الله وسلطانه قد فتح باب الفضل على من في السهاوات والارضين .

ومصادرة الحريات وحدما على هذا النحو المس أمراً كافياً وإنما لابد المكل تقتل الشخصية الإنسانية ويسلب منها مقومات حياتها أن تترك الغيرة على الاوطان والاعراض.

ومن هناكان تأكيد البهائية على مبدأ سبق لنا أن تنارلناه بالشرح والتحليل هو مبدأ إلفاء فكرة الأوطان فإلفاء فكرة الأوطان قد فاف بفكرة الوطن العام وإلفاء الحدود السياسية لابد إذن أن يعدل كل إلسار في إنبائه أنه لا يتتمى إلى وطن بمينه وحتى ولوكان هذا الوطن هو مسقط رأسه ومدرج طفواته إنه لا بجوز أن يخصه بقدر زائد من الحب بل يجب عليه أن يخلع كل ربعة الانباء التي تربط بوطن بمينه عليه أن يكون عبا لجميع الأوطان وعليه أيضاً أن يقسح الهره إذا أراد أن يقتحم عليه وطنه فلا بدفعه ولا يقهره بل يترك له الوطن إلى جزء آخر من أرض الله الواسعة التي يشترك فيها الجميع من غير أن يكون هناك ارتباط خاص الموم معهنين ابقعة من الارض بمينها.

وانا أن تتأمل هذه الفسكرة من جديد ضمن تصوص المائية المقدسة .

( فقد حان الرقت على حد قولهم ) لأن تندمج الوطنية الضميفة ضمن الوطنية المامة الكبرى الى يكون فيها الوطن العالم بأجمه فيقرل باء الله : قد قبل في السابق : حب الوطن من الإيمان وأما في هذا اليوم فلسان العظمة ينطق ويقول : ليس الفخر لمن يحب الوطن بل لمن يحب العالم وقل إبنه وخليفته عباس أفندى عبد البهاء : والتعصب الجنسي وهم وخرافة واضحة لأن الله خلقنا هما جنساً

واحداً . ومنذ الابتداء لم تمكن هناك حدود بين البلدان المختلفة فلا يرجد في الأرض جوء علوك لقوم دون غير م (1) .

ولقد كانت هناك رغبة أكيدة عند الصهاينة الفصل بين الآمم وماضها ولقد جربع في سبيل تحقيق هذا الهدف أكثر من طريق .

واهتدت في النهاية إن أن الطريقة المثلى الفصل الآمم عن تراثما هي إلغاء اللغة خطأ ومفردات وتراكيب.

وظهرت هذه النفمة كفكرة مقدسة عند البهائية مشدداً عليها من البهاء عفسه (7) (يا أهل المجالس في البلاد اختاروا الحة من اللفات ليشكلم بها من على الارحن وكدلك من الحطوط إن الله يبين اسكم ما بنفعسكم ويفتيسكم عن دونسكم إنه لحو الفضال للملم الحبيج هذا سبب الاتحاد لو أنتم تعلمون . والعلة السكرى للانفاق والتمدن لو أنتم تشعرون (7) ) .

وقد يبدوا للناظر أن المازندواني يريد طمس جميع اللفات وتحويل العالم إلى

<sup>(</sup>١) بها. الله والعصر الجديد ص ١٦٨ ، ص ١٦١ وانظر قراءة في وثائق المهائية ص ٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) إذا كانت هذه الفكرة قد ظهرت بشكل نظرى في تماليم البهاء فإنها قد خرجت إلى حز التطبيق العمل فيا بعد حين أسقطت الصهاينة بمعارنة الاستمار الحلافة العمانية رسلت الدولة لمصطفى كل أناتورك ورفاقه الدين أصدروا فراراتهم السياسية بإبطال التمامل بالخط العربي والآلفظ العربية ووضع المخالف قواعد قانونية لآبه مجرم في نظر الفانون يجب عقابه كحاولة منه نقطع الآمة الإسلامية أو الذمة الركية عن تراشها القديم فنأمل والهم الصراع بين الفكرة الفربية أبو الحسن على الحسن الندوى.

<sup>(</sup>٣) أنظر الاقدس للنازندراني .

الغة واحدة ، وهذا حمّا ما يظهر من عبارته العامة إلا أننا حين ننظر إلى جميع عباراته منتظمة في نسق واحد فإن هذه النظرة تكشف لنا عن المراد الحقيقي .

إنه لا يقصد سوى تبديل اللغة العربية وحدها حتى يقطع المسلين هن ترائهم وهن مصادر تشريعهم وعن تاريخ الاجداد وأبجاد الاماجد من الرجال إنه يريد تبديل اللغة العربية ولر إلى الفارسية المعروفة بهذا لها في القواعد والمفردات المشهورة بأنها لغة الملوك والتمبير عن ترقهم الوائد فهو يقول مخاطبا قلم الوحى ديا قلى الأعلى ، بدل اللغة الفصحى باللغة النوراد ، ويقصد باللغة النرواء هنا اللغة الفارسية ليكشف عن إنتهائه لجنسه ووطنه ويعم عن مكنون صدره وما يحتويه من عوامل الغل والحق الدفين .

وتراه مع هذا كله محمل أتباعه ومريدية على تهلم اللغات الآجنبية لنشر أبا طيله وهذيانه (قد أذن اقه لمن أراد أن يتعلم الآلسنة الختلفة ليسلخ أمر الله شرق الآرض وغربها ويذكره بين الدول والملل على شأن تنجذب به الافتدة ويحى بة كل عظم رمم ).

يتبين من هذا وغيره حرص البهاء أو حرص من وراء على ثلم الصلة بين الفرد و نفسه من جهة وبين الفرد و وجاعته السكرى من جهة ثانية و بين الفرد و وطنه من جهة ثانية لا غير إذا ولا حمية ولا وغبة في إثبات الذات أو تميز في الشخصية إذا حدث ذاك تم الصهبونية ما تريد وإذا فتحت الارض وسلمت الصهبونية في عهد البهاء نقد تم المراد وإلا فن المسكن أن يكون الاقصال به ممكما بعد وقاته عن طريق قراء في تعاليمه أو اتصال بعبده و نبيه من بعده فوقاته لا تعني غيابه على عباده و لسكن قصارى ما تمنيه هو اختفاؤه عن أنظار الناظرين وارتفاعه مخطابه عن مصافحة أذن الاغبار من غير وسبط يكون بينه و بين الاغبار ( يا أهل الارض عن مصافحة أذن الاغبار من غير وسبط يكون بينه و بين الاغبار ( يا أهل الارض إذا غربت شمس جمالي وسترت سماء هيكلي لا تضطربوا ، أنا ممكم في كل

إلى الله مادامت الشمس مشرقة في أفق هذا السياء وإذا غربت ارجموا إلى ما نزل من عند. إنه ليمكني العالمين قل يا قوم لا يأخد ـ ذكم الاضطراب إذا غاب ملكوت ظهوري وسكنت أمواج بحر بياتي إن في ظهوري لحمكه وفي غيبتي حكمه أخرى ما اطلع ما إلا افه الفرد الحبير وثراكم من أفقى الابهى وتنصر من قام على قصرة أمرى بجنود من الملا الاعلى وقبيل من الملائكة المقربين).

#### \_ مودية حتى في المنهج :

عما سلف ذكره تجتمع لدينا أدلة كافية لا يحتاج الباحث معها إلى ويادة ولا يرغب الفارى، بعد ذلك في إضافة حتى يقتنع بصدق النبعية وإخلاص الحدمة التي تطوع جا البهاء وأسلافه وقد، وها رخيصة إلى أعدائهم وأعداء أسلافهم.

فير أننا لا نرى أن تجف الصحف أو نرفع الأفلام حتى اسجل البهاء نقطة هامة تحسب له في ميزان أعدائه الذبن استخدموه وتحسب عليه دايلا قاطماً هلى خيانته في ميزان أمته الذبن باعهم وخان عهدهم وميثافهم حين أهان في أول أمره أنه مسلم من أبناء الإسلام وهذه الجزئية التي تحسب له أو عليه أعند اختلاف المنظور هي أنه اختار نفس المهم وسلك نفس الطريقة التي سلكتها المؤسسات المناز المالي المؤسسات التي رامت تخريب العالم والذهاب به إلى أضرب مظلمة ومسائك لا يتمكن سالكها حين يقطع شوطاً هنها أن يرجع إن أواد إلى نقط، البداية ،

إن هذه المؤسسات السرية اليهودية المنتشرة فى العالم لا تعلن عن أهدافها لا تباعها جملة وإنما تفرسم فى أول الامر بما يحبون وبما يطرب آذائهم من كلمات تفيد الاخوة الوئام وتحتوى بين جنباتها جل معانى المحبة والسلام ، ثم تتقدم بأفرادها درجة بعد درجة وى كل درجة تكشف لهم عن جزء من المستور الآليم وتزبح الستار عن خبث النوايا وتوقفهم على سوء الطوية شبئاً بعد شيء ، وجل السر لا يكشف إلا للاصفياء والسر كله يهتى مكتملا في رؤوس أواشك الذين

يخططرن ويوجهون ومحرم عليهم أن يبيحوا به لفيرهم فإن الإباحة به خطر ينبغي أن يماقب بالموت من يمرض الجماعة له.

هكذا كانت ولا تزال الماسونية العالمية وهكذا كان اللها. إله البهائية. لا يظهر سره الا لأصفيائه ويظهر المذرارى الحيارى في هذه المثيا مايشوقهم إلىالحلاص ويطمعهم في واحة فيحاء وسط صحراء الدنيا واؤوائها .

المنهج هو المنهج والطريقة هي الظريقة ويؤكد المؤرخ اليهودي المماصر :

وإجناس جوله تسيهر با هذه الحقيقة مستشهدا بنصوص البهاء نفسه وهو مؤرخ له خطره حيث إنه كان معاصراً البهائية في بهض أدوارها . . . وقد وهم فضلا هن ذلك بأنه لا يكشف هن كل ما يشتمل عليه مذهبه من در ر نفيسة محققة لنجاة الإنسان وخلاصه ومن هذه الدرر بعض الأفكار الحقية ويظهر أنهاحتفظ بها للنصبة المختارة من مريديه فلا يبوح بها لأحد سواهم . كما قصد أن يبين للناس أنه يخني عن خصومه قدراً معيناً من أفَّكاره رنعاليمه إذ يقول ﴿ فَقَرَّةُ مَنْفَقُرَاتُ كتبه : و لا تريد قط أن نمالج هذه المراتب ولا أن تفصلها لأن مسامع خصومنا مرهفة متيقظة تترقب شيئاً تتذرع به لمعاداتنا زاهمة أنه يناقض الذات الإلمية الحقة ويتعارض مع دوامها وهم أن يصلوا قط إلى خفايا العلم وكنوز الحسكمة لمني أحاط بها ذلك الذي تجل مع إشراق سناء المذات الإلحية وسائماً ( ) .

وماذا يمد . .

و محكرون و محكر الله والله خير الماكرين ،

(م 11 - البراثية)

<sup>(</sup>١) المقيدة والشريمة في الإسلام للستشرق إجناس تسيهر نفله إلى العربية وهلتي هليه الدكنور عمد يوسف موسى والدكتور على حسن عبد للقادر والاستاذ حبد العزيز هبد الحق . طبعة دار الكتاب العرق الطبعة الثانية ص ٢٧٥ .

# الدور الجديد عياس أمندي

## وحركة العرائس على المسرح

حرصت الصهونية السياسية فاية الحرص أن تدرك هدفها في عهد البهاء وأن تسيطر على أرض فلسطين والبهاء بين ظهرانيهم غير أن الله لم يملك الاسياب كلها انبي الإنسان.

أجلت إبجائرا لاسباب سياسية الإجهاز على الرجل المريض فلم تتم فلسطين تحت الانتداب الربطاني وتقدم العمر بحدين على البهاء وأوشكت شمس جاله أن تغيب تحت اطباق الرى وسلب الله القادر عقل مطلع الظهور فأصيب بالجنون فصدرت التمليات إلى عباس أفندى ولده الاكبر أن يحرل بيته وبين الناس حتى لا يفتح أمره وهلك الجول المبارك - كها يسمى نفسه - غير مأسوف عليه في السادس عشر من ما يو ١٨٩٧ م الموافق الثاني من ذي القعدة سنة ١٣٠٩ م . ١٣٠ م .

وجمت الصهبونية السياسية تفهما وكان ماكان من مؤتمر بال بسوبسرا حيث أعلن في مذا المؤتمر ما ستر عن العالم قبله ، أعلن على العالم الرغبة في تأسيس دولة جودية في فلسطين وأعلنت الوسائل إلى تحقيق تلك الدولة والعمل على تأسيسها وكانت هذه الآشياء المعلنة كثيراً ما تترده على لسان الجال المبارك وتصدر عن مشرق النور الاعظم .

ولكن هذا الجمال المبارك قد غابت شمسه وأفل كوكبه والساحة الآن قد أصبحت خالية من مقدس نحتاج الصبيونية إليه فهل استهلمكت نصوص التوراة في تأييد مرقف البهاء بحيث لا يمكن أن نحد فيها ما يؤيد غيره ؟ لقد هكف حاطامات اليهود وجهابذة علمائهم على المكتاب المقدس بستخرجون منه نصوصاً لموجود جديد عليه أن يقوم بدور له صلة بالدور الذي قبله وله من الجدة والانساع ما يناسب الظرف الجديد.

إنهم يريدون رجلا مقدساً ولكن لا يجوز أن يدعى أنه إلماً فقد دعاها أناس قبله وقد استخرج اليهود من النصوص المقدسة ما لا يستطيمون بعده أن يحدرا في هذه الكتب ما يؤيد ظهور إنه جديد خصوصاً وأن الورطة التي تورطوا فيها ما ذالت تقرع الاسماع وتقض المضاجع وتقلق الفؤاد.

إن هذا. اليهود ما يزائرن يترنحون من هول المفاجأة حين ادعوا الالوهية للباب وهم يدعون أنهم قادرون على حمايته فهلك الباب وأعقب البهاء وادعوا الالوهية للبهاء بعد أن كانوا قد أغلقوا الابواب وأوصدوا جبع النوافد حين صرحوا على لسان على محد أن من يدعى الالوهية قبل مرور مدة تساوى الارقام التى تقابل حروف مستفات (1) كانت مفاجئة أن يقتل الباب وأحدث ادعاء حدين على من بعده أذرة فكرية كان عليهم أن يجهدوا أنفسهم في سدها وما استطاعوا .

إنهم إذن يريدون للمهد الجديد مقدساً ولكنهم يريدونه بشراً ولا يريدونه إلها فعاذا عدى أن يـكرن؟

تلك هن المهمة الصعبة التي اصطدم بها حاخامات اليهود وشيوخهم الذين يهدمون المهد القديم لفد جلسوا منكمتين على البكتاب القدس يتأملونه فمبكروا حوقدروا ثم خرجوا على الدنبا بمقولة يؤيدونها بنصوص المهد القديم .

إن الهاء قد أنجب أولاداً وكل ولد من هذه المصابة يسمى غصناً وكان أكبرهم يسمى الفصن الاعظم .

ما المانع إذن أن يوصى البهاء الجنون لابنه غصن أعظم عباس أفندى الذى ربي من صفره على فدكر أبيه وأسياده وهدهد منذ صفره بين ذراعي قراصنة البهود ؟

ما المانع أن يوصى له أبوه بالخلافة من بعده ؟

<sup>(</sup>۱) حروف مستفات تساری بطریقة عد أبجه التی أشرنا إلیها من قبل اساری . . ۲ سنة فتأمل

بعد تسعة أيام من هلاك الجال الهارك فتح عباس أفندى بمحضر من كبار البهاتيين كذاب الرصية فاذا في هذا الكتاب؟

عبارات لو قرأتها أو سمعتها لحبل لك عقلك أنك تعود إلى قرون مضت وتقرأ عبارات كأنها صيفت في دها ليز الناويخ المان وما ظهر من الوصية نجترى منه ما يلى : وإن وصية اقد هي أن يتوجه هموم الاغصان والآفنان والمنتسبين إلى الفصن الاعظم . انظر وا ما أنزاناه في كتابي الاقدس : وإذا غيض محر الرصال وقطى كتاب المبدأ في المال ، توجهوا إلى من أراده اقد الذي الشعب من هذا الاصل القديم وكان المقصود من هذه الآية المباركة الخصن الاعظم ـ كذلك أظهر نا الامر فضلا من عندنا وأنا الفضال المكريم ، قد قدر القد مقام أنه من ادن علم خبير ، . وقد اصطفينا الاكبر بعد الاعظم أمرا من لدن علم خبير ، .

قال أسلمت : ووعل مقتضى هذه الوصية أصبح عبد البهاء بدلا من والمدد ومفسراً لتماليه وقد أمر بهاء الله أسرته وجيع الاحباب أن يتوجهوا اليه ويطيموه وبهذا الغرتيب امتنع ظهور الانقسام بين الاحباء وأصبح الاتحاد على الامر مضموناً و (١٠).

ونصرف النظر الآن عن محاولة النماق بقضية اجتماع الآحباء أو المشماجم فتلك مسألة يمكن أن تقاس على ما قبلها من الآشباء والنظائر والناريخ يعيد لنسه تنصرف عن هداء المسألة إلى مسألة أخرى هي مركز إدتباهنا الآن وهر الإشارة إلى ذلك الجهد المبذول الذي بذله حاخامات اليهود وشيرخهم في مارة إثبات تبوة هباس أفندى كا حاولوا من قبل أن يثبتوا أفرهية كذ من الهباء.

<sup>(</sup>١) انظر هذه النصوص ضمن كتاب قراءة في وتأثق الجائية ص ١٠٥٠

ولم يمكن لهؤلاء الجهابذة من العلماء طريقاً سهلا إلى القرآن الكريم كى يستخرجوا منه ما يريدون ولم يكن القرآن في نفس الوقت هو محل اهتمامهم بالدرجة الأولى إن القرآن هو الوئيقة الوحيدة الى احتفظت بلفظها المقدس وطريقتها التى نزات بها من غهر أن يكون البشر دخل فيها الافي المنظ والافي غلمني فيصمب عليهم بل يستحيل أن يجدوا من القرآن ما يؤيد وجهة نظرهم.

وكان سائه الحده الاهتبارات جيماً أن يكون التأييد كله منبئةاً من العهد القديم كتاب اليهود وحقل ألاعيبهم .

وقد لاحظ شاهد العصر الاستاذ جولد أسهر وهو يهودى هذه الملاحظة جدقة وعناية حيث قال : و وباخ الامر ببعض اليهود المتحمسين البهائية أن استخلصوا من دفائن العهد القديم وتغيرات أسفاره ما يغي، بظهور جاء الله وعباس، وزهموا أن كل آية تشيد و بمجد يهره، أنها تعنى ظهور مخلص العالم ف شخص جاء الله كا قسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتلبيحات التي في الاسفار إلى جبل الكرمل الهدى تجلى على مقربة منه تور الله وأضاء على الكون كاه وذلك ف تهاية القرن المنامن عشر الميلادى.

وهذا فضلا عن أنهم لم يندوا أن يستخرجوا عا مجتويه سفر دانيال من الروى ما يني. بقيام الحركة التي أوجدها الباب وأن يلتمسوا بتأويلها ما يدل عل وقع حدوثها فالثلاثمائة والآلفان من الآيام (أى من السنة) التي بعد انقضائها ويتبرأ القدس ، أى يتطهر المعبد (إصحاح ٨ عدد ١٤) تنتهى تبعاً لتقديراتهم في سنة ١٩٤٤ بالنسبة التقويم المسبحي وهي السنة التي ظهر فيها ميزوا على عمد وأوحى إليه أنه الباب الذي حل فيه العقل الكل وذلك في الدور الجديد لتجليه وقد تقدمت البهائية بظهرو عباس أفندى خطرة أخرى في استمانها بالتوراة والإنجيل فأسفارهما سبق أن بشرت بظهرو عباس من قبل وهو المقصود بالإمارة وسائر الآلقاب الفاخرة المجيبة التي وردت في عدد به من الإصحاح الناسع من وسائر الآلقاب الفاخرة المجيبة التي وردت في عدد به من الإصحاح الناسع من

سفر أشعياء : و لانه يولد انا ولد وتعطى ابنا و تبكون الرياسة على كتفه و يدعى اسمه عجيباً مشيراً إلها قديراً أبا أبدياً رئيس السلام ، (1) .

وفى يرميات مرزه أحمد سهراب ما يفيد هذا المدنى ويؤكده فهو بؤكد أن اليهود أجهدوا أنفسهم حين لووا رؤوس المصوص المقدسة واستنطقوها زوراً ومهتاناً شهادة تبوة عباس أفندى (... هذه حمامة القدس تغنى أفلا ينصتون ؟ هذا ملاك الملكوت الآجى يناديهم أفلا يلبون ؟ وهدذا رسول الميناق يدافع أملا ينتهون؟ (٢٠) .

لم يقف اليهرد عند حد إثبات نبوة هيد البهاء من نصوص الكناب المقدس فليس هـذا الإثبات سوى الوسيلة الغاية الكبرى ولا يمثل إلا الآساس البناء الصخم ولا يعدوا أن يكون نقطة البداية لمهمة ضخمة سوف يضطلع جا هذا المتنبى الجديد .

إن وهمة عبد البهاء تفاير تمام المفايرة وهمة أبيه تماماً كما ظايرت مهمة أبيه من قبل مهمة الباب ووظيفته .

والفيصل في هذا كله بل القاعدة العامة لهذا النفير هي مفاجآت العصر وتطور. المسألة الصوبرانية .

تطورت المسألة السهبونية وأصبحت الحطة محكمة حين وضعت في دهاايو السياسة البريطانية صيغة أصبحت وشيكة القنفيذ لوعد يقوم به سياسي كبير جودي الديانة في الحقيقة تصراني في الظاهر والادعاء ودو و بالهود .

 <sup>(</sup>١) المقيدة والشريفة في الإسلام لـ و إجناس جولد تسيهر ، ص ٧٨٠ .
 و ما بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع دلدا النص في قراءة في وثائق البهائية ص ١١٢٠

وضعت خطة هذا الوعد بل وصيغة الملائمة وبقيت هـذه الخطة سرية ويثما عهد لها في الشرق والفرب.

فني الشرق لابد من إسقاط الحلافة المثمانية في تركها ووضع فاحطين تحت الانتداب البريطاني .

وفى الثرق أيضاً لابد من تفريق كلة المسلين وكسر شوكتهم ولابد أيضاً من انتزاع روح النخرة والفيرة من صدورهم باسم النصوص المقدسة وعلى لسان متنىء تسانده نصوص الكتاب المقدس .

وفى الفرب لابد من دعاية كبرى للتبشير بمهد جديد وشغل الفاس هناك بقضايا مصيرية مثل السلام العالمي ، الإخاء والمساراة ، إلغاء الغوارق بين المرأة والرجل ، التسايح والصعر وطول النفس في مواجهة الشدائد وتحمسال أذى الناس

لا حرب فإن الحرب وحشية ولا غيرة فإن الفهرة تغلف ولا حربة فإن الحربة حيوانية.

لابد رأن يتحد الناس على دين واحد وما هو ؟ . ا

يستطيع الناس أن يمارسوا طقوسهم الدينية كل على حسب هواه وعلى أساس عا ربي عليه .

ويصرح نبى البهائية الجديد بهدندا حين سئل من أحدد محبيه هل يلزمه أن يترك ديانته إلى دين جديد ويجببه نبى هكا بأنه يمكن الشخص أن يكون سمائياً مسيحياً وبماثياً بمودياً وبماثياً مسلماً وبهائياً . . الح ديانة لا هوية لها ولكنما تريد أن تجمع الاديان كاما في دين واحد هذا الدين وبما يكون هو الدين اليهودي إلا أنهم لا يصرحون بذاك .

ديانة لا تريد من أصحابها أن يشتركوا في السياسة أو بمارسوها فالاشتراك في السياسة مضيمة الموقت .

ديانة تطلب من الاحياء أن يختموا تحت قيادة أي وثيس وأن يستسلموا له من فير مقارمة .

إنها ديانة تطالب الفرد بالمدوء وتنشد للجامة الطمأنينة والمكون .

هذه الوظيفة المزدوجة في الشرق والفرب لابد وأن يقوم مها هبد البهاء وهي وظيفة تحتاج معها إلى حركة قوية وسريعة لعبد البهاء في أقطار الدنيا وهي تحتاج أيضاً إلى إعلام قوى محتذب الناس محق أو بالتصليل فالساحة العالمية لابد وأن تهبر تهبيزاً كاملا وسنجتزى من النصوص ما يؤكد هذه الحطة جملة وتفصيلا حريصين أن تكون هذه الصوصر من كلام عبد البهاء نفسه أو من كلام المؤرخين المتحمسين البهائية وخاصة شهود العصر منهم .

يقول جولد تسيير و . . . وقد زاه هيد البهاء على التماليم التي ووثها عن أبيه زيادة كبيرة وسمى تدريحياً إلى التوفيق بينها وبين صورة التفكيد الغرف ومرامى التفافة الحديثة وخفف بقدر الإمكان من وطأة الحزعبلات والحوارق المؤكانت لا تزال عالمة بالمراتب الروحية السابقة (1) »

ويقول هبد البهاء . . . . إن الدين ليس له أية علاقة بالأمور السياسية ولاهو يتدخل فيها لآن الدين يتدلق بالارواح والوجدان لا بغيرهما(٢) . .

, يا أحياء أن يجب علميكم أن تخضعوا السرير سلطنة كل سلطان وتبكونوا خاشمون السدة الملوكية الحكر ملك وأن تخدموا الملوك وتسكر نوا مطيمين لهم وأن لا تتدخارا في الآمور السياسية (٢٠) .

<sup>(</sup>ز) العقيدة والشريعة في الإسلام لما وجوله تسيير ، ص ٢٧٨ -

<sup>(</sup>٢) خطابات عبد البهاء ١ /١٧٦ والترجمة عن الفارسية الاستاذ ظهير في القرائية : ٢١٣ ط طهران .

<sup>(</sup>١) د أسلب عبد البهاء ( جاد الله والعصر الجديد ) ٢٥٤٠

وفر بجال آخر بقول: آمراً أصحابه بالتزام الصمعة وهدم اللقاش والجدال ممماكات دراعى الده ش والجدال و . . . إن النزاع والجدال عننع في هذا الدور المقدس وكل معتد عروم . هليه لم بنهاية الحبة والصدافة مع جميع الدرانف سوا. من القريب والغريب عاملوا جميع الملل والطوائف والآديان بكال الصدافة والحبة والمودة . [ذا ظهر سائر الملل والطوائف لسكم الجفاء فعايد بكم بالوفاء ، وفر يظلموكم عاملوه بالعدل ، وفو يعادر نسكم توددوا إليهم ولو يذيقون كم ما أعطوه عسلا، ولو يطعنونكم قولوا لهم مرحباً ا هذه صفة المخاصين وسعة الصادقين (١) .

وفي ال وحدة الاديان والدعوة إليها تجد عبد البها، صريحا واضحاً فحين بـأله سائل من موقفة من دينه القديم أيتركه حين يدخل في البهائية قال: د . . . ينبغي لك أن لا تنفصل عنها فاعلم أن الملكوف ليس خاصاً بجمعية مخصوصة فإلك يحك أن تـكون بها بهائيا عسلاً وبهائيا عاسونياً وبهائياً عسيحياً وبهائياً صدداً (٢) عـ 11

هذه النصوص وأشباهما تؤكد المهمة الملقاة علىماتق حبد البهاء وتشرح النعاليم التي ينبغى عليه أن يمهد بها الارض ويعد النفوس في الشرق والفرب لاستقبال عدلة وشيكة الوقوع وقد قرب زمان تأسيسها .

أما الهنهج الذي ينبغي عليه أن يتبعه فقد رسم له أيضا ربطريقة منظمة وهذا المنهج بمكن أن اللاحظ عليه ملاحظتين :

الاولى ؛ أنه شارك أباه في إظهار ما يمكن إظهاره للماء كى بأخذ وأليابهم ويتمكن من جذبهم أرب أبياء على ما الله في الحدث الاعشاء ويتمكن من جذبهم أربه واستبالتهم نحره ، أما الله للمندل في الحدث الحدث أبياء على عبد البهاء أن يطويه ولا يظهره إلا للسفوة المتأزة من رج الما فعل أبوه من قبل

<sup>(</sup>١) عبد البهاء: أواح وصايات المباركة: ١٥٠

<sup>(</sup>٢) خد بات ديد ابهام ١٩١٠

كتب عباس أفندى إلى و المرزه يوحنا ، أحد دعاته ، و حضرة يوحنا ، الحديمة ضرورية والاحتياط لازم ولا ترفموا الحجاب أمام كل أحد بل كلوا النفوس المستمدة القبول ولا يتحدثوا عن المقائد مطلقا ، بل حدثوا عن تعالم الجال المبارك . ووحى لاحبائه المداء(1) ، .

الثانية : الآخذ عبدأ النقية .

وماكان هذا المبدأ معمولاً به في أيام أبيه إلا في ظروف مهينة أبرزها ماظهر منه في الآيام الإثنى عشر التي قضاها في حديقة نجيب باشا في العراق حيث لم يتمكن من إعلانه خروجه هن البابية هناك فلما اطمأن لذاته وحماية اليهود له في. أدرنة ثم عطا أعلن ألوهيته في فاية السفور والوضوح.

وكانت أدرئة لذلك تسمى أوض السر .

وفيها أعلم لا يوجد موقعا مشابه في حياة حسين البهاء بحيث يضطر البهاء معه. بأخذ مداً النقية شماراً له .

فير أن الظررف قد تغيرت في دهد بني عطا وعبد البهاء عباس فبينها كان أبوه يممل في مجتمع مغلق له تحسك بدينه تحسكا قويا بحتاج إلى صدمة ظاهرة لصدعه وشق ما تماسك منه فإن عباس في طوره الجديد قد أصبحت مهمته طلبة لابد من أن يتنقل في أقطار الدنيا ولابد من أن يكون له من الآنباع والاصحاب ما يمكن استمهالهم في مهام أند خطراً على الهائية بزعامة رئيسهم في الدهد الجديد أن يقوموا بالدور الذي يقوم به كبار الهود من الصهاينة في ترجيه عسياسة العالمية .

والصواينة يمتاجون الآن إلى تأثير قوى وترجيه للسياسة المالمية في جميع الخطار الدنيا ، وهم يملكون الترجيه بالإعلام والكميم يحتاجون إلى ترجيه

<sup>(</sup>١) مكانيب عبد البهاء ٣ / ١٤٤٠

بالنائير من وراء الكرائيس. وهذه المهمة الذخيرة لابد من جراز سرى منظم ومدرب، هذا الجراز السرى ينظ مر بأنه لا علاقة له بالسياسة بل هو مأمور الا يشتغل بها وهذا الجراز لا علاقة له محمل السلاح أو الحرب بل إذا أجر على إطلاق المار على عدوه يجب عليه أن يطنقها في الحواء إنهم بريدون جهازاً منظماً يوجه السياسة بتأثير ختى ومن أجل دلك فإنه لابد من اصطناع مبدأ النقية ليكون ستاراً كنيفاً مججم عن أعين الناس أو محجب أعين الباس عنهم .

ومبدأ النقية هذا استارم أن يمكون كل بهائى منافق مخنى فى نفسه أمرأ ويظهر أمرأ آخر ويتخذ لنفسه سلوكا هو لا يريده لدانه ولا يرتضيه لنفسه .

ومبدأ النفاق هذا يزهد فيه أو يرغب عنه بهائى بدأ من بنى عطا إلى أقل وجل الشظم البهائى .

فعيد اليهاء نفسه كان منافقاً يستمرى والنفاق .

فإذاكان مع المسلمين ادعى أنه وأياه بذلوا جهدهم لتصحبح عقيدة الشيمة وإذاكان مع النصارى قال إنه هلى عقيدتهم وإنما يقول ما يقول المسلمين عالشة لحم ونفاقاً (1).

وانأكيد هذا أأنفاق تراء بصلى فى كذ أدم ويصرح لحم بأنه واحد منهم.

و نشرت الجربدة المشاة ذى كرستشين كرونرات ، بأن عبد البهاء زار كنيسة المستركل المسيحى فى لندن وألق خطبة بجيدة داعت نمانى دة تن ثم حضرت صلاة المسيحيين أقيمت مساء الاحد ، وبعد نهاية الصلاة كتب عبد البهاء بالفارسية فى توراة المكنيسة ما توجمته بالعربية وهذا كتاب هو كتاب لله المقدس الوحى به من السهاء وهو توراة الخلاص والإنجيل الشريف وسم المعلمكة وتورده اوالمكرم

<sup>(</sup>١) واجع البهائية نقد وتحليل الإحسان إلحى ظهير ص ٣١٥ ط لاهرر .

الإلمي علارة إرشاد اله (١) . .

واستدراراً فى تفاقه أيضا نرى هبد البهاء حريصاً خاية الحرص إذا كان فى بهئة مسلة أن يغنى مساجد المسلمين ويصلى معهم الأوقات كاباً لأول الوقت وفى الجماعة الأولى .

وقد حمله هذا النفاق المسلمين أن يخرج على تعالم أبيه فقد حرم أبوه الجماعة والحجمة وطالب أنباعه أن يصفرا فرادى أما هبد البهاء فلم يمد ساتفاً له ـ ومتطلبات المصر الجديد كا ترى ـ أن يلزم عثل هذه النعالم لقد خرج عبد البهاء إلى مساجد المسلمين واستمع إلى كبار مفكريهم في عصره وطالب أنباعه أن يخرجوا إلى الصلاة مع المسلمين صرراً الحاجة إلى هذا الحروج قال: ورعا يقول الإنسان: إن أصلى كلما أريد وعندما أجدقلي متوجها إلى القسواء في المدينة أو في الحلوات فلماذا أذهب إلى الحل الذي يجتمع فيه الآخرون في يوم معين وفي ساعة معينة وأجتمع في الصلاة معهم ؟ فذلك القول باطل لا معني له لانه إذا اجتمع جمع وأجتمع في الصلاة معهم ؟ فذلك القول باطل لا معني له لانه إذا اجتمع جمع الجيش المتحد فإذا اتحد الجند في هذا الحرب الروحاني محتمين فإن إحساساتهم الجيش المتحد فإذا اتحد الجند في هذا الحرب الروحاني محتمين فإن إحساساتهم الجيش المتحد فإذا اتحد الجند في هذا الحرب الروحاني محتمين فإن إحساساتهم المورانية المجتمعة تساعد بعضهم البعض وتمكون دعواتهم مقبولة (٢٠).

تأمل هذا الذى قاله عبد البهاء ثم تأمل معه ما صرح به أبوه من قبل تجد عجباً من المجب لا يخلصك منه إلا أن تقول بأن العصر الجديد يحتاج إلى أسلوب النفاق أكنر من يحتاج إلى الإبانة والرضوح وهذا ما قاله أبوه من قبل د . . كتب عليكم السلاة فرادى قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة الميك إنه لمو الأمر

<sup>(</sup>۱) جريدة ذى كرستشين كومنولث الصادرة فى ۱۳ سبتمبر ۱۹۱۱ م اقلا هن كتاب هبد البهاء والبهائية ص ۲۱ وما بعدها وانظر البهائية نقد رتعليل الاستاذ إحسان إلهى ظهير ص ۳۱۰.

<sup>(</sup>٢) بهاء الله والمصر الجديد : ٨٥ الطبعة المربية بالقامرة .

الحكم ، و , إن صلاة الجاعة حرام إلا في صلاة الميث (١) . .

وظال عباس أفندي على تفاقه للسلمين إلى آخر لحظة في حياته .

أكد ذلك أسلت الداعية البهائي حيث قال : واستمرت أعمال عبد البهاء المديدة على حالها ولم تنقص إلا قليلا رغم ما بدا عليه من الضمف الجهائي المتواصل لغاية آخر يوم أو يومين في حياته فني يوم الجمة ٢٥ توفيرسنة ١٩٢١م شهد صلاة الجمة في مسجد حيفا وبعد ذلك وزع الصدقات بيده على الفقراء كمادته ، (٢).

و مذا النفاق الظاهر والحداع المشفرع بالآدلة عليه ينقلب عماله مكشوفة حين مختلف عباس إلى دور العبادة اليهودية .

فهو حين يكون مع المسلبين يكون منافقاً وحين يكون مع المسيحيين يكون من المسيحيين يكون منافقاً أما حين يكون مع اليهود فإنه يكون حميلا خادماً يسوق إلى أسياده آيات الملاح والإثراء ويأخذ من ساداته تفاصيل ما يجب عليه أن يقوم به خدمة لحم وبمالئة لقد دهاه الحاخام ميارف في المجمع اليهودي في سان فرانسيسكر سنة ١٩١٧ وقدمه إلى الحاضرين بقوله : إخواني أفراد هدذا المجمع من حسن حظنا وهو لا شك حظ سميد أن ترحب هدفا الصباح بعيد البهاء المعلم العظيم في عصرنا هدف ثم قام بعده عبد البهاء عباس وخطب فيهم خطاباً مجسد فيه اليهود وعظمهم و٢٠٠٠

<sup>(</sup>١) لقلا عن الفارسية بترجمة الاستاذ ظهر في البهائية .

 <sup>(</sup>٢) جاء الله والعصر الجديد ص ٧٦ وانظر إحسان إلى ظهر في البهائية نقد وتحليل ص ٢١٤ -

<sup>(</sup>٣) جريدة المراجر الصادرة ۽ ديسمبر سنة ١٩١٢ م الصادرة من تيوبورك.

- الالوال الحراد المالية : - المالية ا

و ديوة كان الحديث عن المنهج والحملة الموضوعة التي يتبغى على عبد البهاء أن يال مرسط في عنورهما ألجديد فإن الـ كلام سيظل نظرياً لو لم تجد من شواهد التاريخ ما يذيد أن عبد البهاء قد مارس دروه بالفعل .

قبيل الحرب العالمية الأولى استقر عبد البهاء في عكا ليقوم بدرر بجب أن يضطع به و تارسه بالفعل على أرض الواقع .

إن صناع القرار في بربطانها الآن قد فسجوا خيرط وعد بلفور وظل مفيها في أدراج السياسة الحاصة ريامها تتاح الفرصة له واقتنعت بريطانها بأن الوقت قد حان لإسة ط الرجل المربض والدوز بأكبر قدر مكن من تركته.

ومر الركائز المهمة التي بنبغي الاعتماد عليها يبود الدرثم والصهيونية العالمية وعباس أفدى بجهازه النشح بوشاح الدين العالمي .

وقد بدأت اللمبة بعرض سخيف على السلطان عبد الحميد فيه إستغلال لوضع أفتسادى منهار ، عرض الصهاينة على السلطان عبد الحميد ، ه مليون جنيه إسترايني قرضاً مريحاً لتركيا و ه ملايين جنيه يتقاضاها عبد الحميد بصفة شخصية نظير أن عكس لليهود في أرض فلسطين حتى يقيموا عليها دواتهم دولة إسرائيل في أرض الميماد ، ولقد عقب السلطان رحمه الله على هذا المهرض المغرى بقوله : إن فلسطين ليست أرضاً علوكة له ما يكا شخصياً حتى يبيعها لليهود .

<sup>(</sup>۱) مجالة وتجمة الغرب، البرائية ص ۲۷ هدد ۴ جه تالا عن بهاء الله والعديد ص ١٤٩ ـ إلى ص ٢٠٩ .

وبدأت خيوط المزامرة السرية على إثر هذا تغزل وننسج في الظلام .

أفام عباس أفندى وترك أحفاره ليباشر لشاطه ضد الدولة الدنجانية في أرض الميماد رنحى الحايفة عن كرسى الحبكم وكان الذى حمل له عريضة الاستقالة هو حمرتزل و الصورتي السكبير المعروف ولم يجد الحليفة يومها ما يمقب به وهو يوقع عريضة الاستقالة السرى قوله: ألم يكن هناك رجل غديرك يحمل خطاب ولاستقالة إلى؟

ف هذا الوقت وقبله بتليل كان فحبح مؤامرة عباس أفندى قد ارتفع فأدركه الله المختبر ون حتى أمله وأفرباؤه وانهمره بالمهالة والخيانة لحساب جهة أجنبية لحبث عليه الدولة الملية بالسجن في عكا إلا أن يد هذه الدولة المثمانية ليست مبدوطة على ممتلكاتها كل البسط فماش هباس أفندى في عكا داخل سجنه في علم داخل سجنه في عام الاعزاز وتحول السجن بالنسبة إليه واحة فيحاه وكمية تستقبل المملاء الاوفياء.

كتب أسلنت يقول: وكان عبد البهاء قد أفام بناء على سفح جبل المكرمل في أهلى حيفا . . . وقد أو عزوا للحكرمة بأن عبد البهاء يقصد من إنامة هذا البناء حمل قلمة ليتخنى فيها وأنباعه ويهاجمون الحسكرمة ويستولون على جهات سوريا الحياورة ع(1).

وفي هائرة المعارف الاردية ما ترجمته , وقد التهمه أخوه محمد أذندى والبهائيون الآخرون الدين كانوا يسكنون في عكا وحيفا يأنه كان يقوم بحركات وأمم ل لإسقاط الدولة الإسلامية الشهائية لصالح الصهاينة والصليدين، وقد علمت الحكومة التركية بذلك ففرضت عليه الإفامة الجبرية ، (۲) .

<sup>(</sup>١) بهاء الله والعصر الجديد ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) الدراسات في الديانة البابية ص ه و ما بعدها والقل والترجمة لإحسان للحي ظهير ص ٣١٩ مركتاب البهائية نقد وتحليل .

و بدارف إلى النامة ، و بناه على ما تقدم من النهم و فلى تهم أخرى لا تصيب لها من الدحة . كذا ـ سنة ١٩٠١ حبس عبد البهاء وأسرته مرة أخرى داخل حدود سورائط عكى ١٠٠

وبدار الاستاذ إحسان إلهى ظهير بكلامه وكلام غيره قائلا: ووكان محبوساً اسماً أما حارقته فيكان حرا مطلقاً بفضل اليهود ومساهدتهم وبمساندة بقية عملاء الاستمار الماماين في أنحاه فلسطين آنذاك وقد كتب أحد البهائيين عن الك المدة: كان محسر لزيارة عبد البهاء والاستفادة من تماليه وعبته الجم الففهر من الرجال والساء وفر يحلسون على مائدته كأضياف مكرمين يسألونه عن كل ما يخالج صمائره من أمور روحية أو اجتماعية أو أدبية وبعد أن يمكشوا عنده مدة تتراوح بين بعدمة أشهر وبصمة ساعات يرجمون إلى موطنهم وهم متجددون ومستنيرون عام فر عين الإبداع شبهه . . . ، (1).

وكذا تقدم الناريخ رويداً بالمدد التنازلى إلى صاعة الصفر اقيام الحرب المدناني الآول كل اليهود والصليبيون المدناني الآول كل عباس أفندى وخليته يكشفون الشاطهم وكان اليهود والصليبيون الإنجار بعمد ن حادث عبادل في إضماف الرجل المريض أكثر فأكثر ومحادلون أن يشمر هماس بدلك استدف حتى يمارس عمله ويقوم بمهامه من فهر تردد والقاً من حاية اليهود والإنجاب له دوحايتهم اشأنه والحيارلة بينه وبين أى مكروه يناله من قبل الدولة المنابية .

وقد دلت الحكومة المثمانية في سنة ١٩٠٧، ١٩ الخيانته وشكاع لجاناً لمناجز و أمر دوأمر لنظ ثمة التي تقيمه والكنه وهو يهلم ذلك ماكان يكترف به ولا يصنى لم أذا وإنماكن عارس نشاطه المادي والقا من مظاة الحماية التي تصميه والآيدي الحنية التي تدفع عنه .

<sup>(</sup>١) بهاد الله والدبير الجديد ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣) أبرائرة نقد وأمايل لإحسان إلهي فارير ص ٣١٩٠٠

كنت أسلمنت: ووبينها كانت اللجنة تجمع الأدلة هد. كان يزاول أهماله اليومية وأشفاله العادية بكر اطمئنان وبدون اكتراث ويشتغل في ذرع الاشجار المشمرة في الحديثة ويرأس حفل زواج بالموزة والحرية (الم

والنقته المطانة؛ في اليهود والإنجار لم يكن ليكرث بعروض عمرض عليه كي يخرج من فلسطين .

[ ] وهذا اص له دلالة مزد، جه فنأ له بعناية .

اعترف البهائيون أنفسهم و بأن التندث الإيطال اتصل به آنذاك وقدم له تحبيلات الفرازه من هكا ومنحه الجنسية الإيطالية إن رغب فيها (٢).

 ولسكنه آثر البقاء في فلمطين لاداء الحدمات الماسة. بارحى قامت الشورة ووقع الانقلاب وأطاحت الدونمة بالحكومة التركية وأطاق سراح ذلك الحائن العميل عبد الاستمار ووبيب البهرد والصهابنة ٢١١ م.

تقترب الحرب السالمية والمئرامرة خلف الاسوار : ـــ

ولم يستطع عبد البهاء دباس علم أية حال أن يغادر عكا إلى خارجها طوال حبح سنوات هي السابقة استقالة عبد الحيد الناني صنة ١٩٠٨ .

وحين أوشكت الحرب العالمية على الإندلاع وأقبل هبد الحيد النانى لشطت الحركة الصهيوينة لشاطأ بالغاً في جبع المجالات تغير كبار الساسة وزعازها في بريطانيا وفيرها مزالدول الى متخرض الحرب المستقبلة ووضعت الخطة المحسكمة

(itile - 101)

<sup>(</sup>١) بماه الله والمصر الجديد ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) دَائرَة الممارف الأردية ص ٤٤ جـ ه والترجة والنقل اظهير.

<sup>(</sup>٣) بدائع الاسقار , للخاورى البهائي ، وهائرة الممارف الاردية ص ٤٤ جـ ه انظر ظهير البهائية نقد وتحايل ص ٣٣ وما يمدما .

الى على أساسها ستقدم تركات الرجل المربض عنه إسقاطه والإجهاز عليه وتقرد أن يترقى أمر توزيع هذه الارض وتلك المتلمكات أناس لهم ميول وتماطب مع السماينة من أمال سليمكس ويمكر وتذرر أن يقرم وزير خارجية بربط نيا بإعلان عن وعد تانزم به الحمكومة الربطانية نحسل بمقتضاه الصهيونية السياسية على أرض الميماد في فلسطن بطرية، متحمسة حتى ولو أهماك أبسط قواعد الاخلاق وأدى شم الإنسانية (1).

وفى نفس الوقت بدأ عباس أذدى يخرج من هزلته فى فلسطين بعد استقالة السلطان عبد الحريد فانقل إلى إنجازا وتجول فيها وجلس إلى كبار المسيحين فى كنائسهم وأعلن بينهم ما أعلن من تماليم دينه الجديد وأنه يؤمن بما يؤمن به النسارى ثم تجول بمد ذاك فى بعض مستممرات يربط نيا وهناك فى الهند تحدث عن شيء غريب لقد طاب من أصحابه وأنباعه وأحبائه أنه عندما تقوم دولة إسرائيل فى فلسطين عليهم أن يضموا خطة عشرية يتم خلالها فتح محافل بهائية ومراكز الحك محفل في هذه الدراة الجديدة .

إستضاف الإستمهار البريطاني عبد البهاء في أكبر مستممرة له في الشرق وهي الهند [ فأعلن في إحدى خطبه رائه هو البهرام الذي وعسد بمجرئه المزراد شتيين (٢) ، وعقد في نبود في المؤتمر الرابع المناعاية وفيه أعلن خطة السنوات الهمثر البهائية بعد قيام مملكة بني إسرائيل وطا قامته إلا بعد موته سسنة المحريات علم المحريات المجريات المحريات ال

<sup>(</sup>۱) خسص ولم غاىكار وهو من شهور الرقت قصلا كاملا للحديث عن هذه المؤتمرات مقدمات ونتائج لافتاً النظر إلى أثر البهود في تحريك السياسة بالمال والإفلام والضفط . راجع أحجار على رقمة الشطراج وليم غاىكار ترجمة سميد جزائرلى مراجمة وتحريرم م يدرى ط مدار النفائس بيروت الفصل الناسع ص ١٨٣ وما بعدها .

<sup>(</sup>۲) براون : دراسات : ۷۷ .

أن يبادروا في العشر سنوات مكذا من قيام دولة إسرائيل إلى تأمير في فروع للحافل الروحية البائية الإيرانية والعرافية والامربكية والإسترائية في إسرائيل ، (1) ] .

ولم تقتصر تقلات هبد الهاء على الهند وبلدانها ولكه تنقل أيضاً في مدر وأمريكا وغــــيرهما ثم عاد مرة أخرى إلى بريطانيا ومنها عاد إلى فلسطين سنة ١٩١٣م بعد أن استجب معه الحطة الكاملة التي يذيني هليه أن ينفذها حيث الحرب العالمية لم يبق على اشتعالها إلا وقت قصير .

عاد عباس أفندى إلى فلمته بمكا وتدفق عليه طلاب الحـكمة من كل حدب وثور وكان يندس بينهم وعماء الصهابنة حيث يخططون وبشآمرون داخل وكر المشيطان وهم يتظاهرون بأنهم بهائبون إجتمعوا على نبيهم في عكا .

ولكى لا تظهر هذه المؤامرة أو يفتضح أمرها واد عباس أفندى من حجم غفاقه فتظاهر بإخلاصه الشديد للدولة المثمانية ورده المذى لا ينقطع للسلمين فمكنت تراه يكثر من دعائه للدولة العلمية كاكان يفعل أبود من قبل .

و الحى إلحى أسألك بتأييدانك الغيبية رتوفيقا لك الصمدانية وفيوضا لك الرحانية أن تؤيد الدرلة العلية العثمانية والخلافة المحمدية على البمكن في الأرض والاستقرار على العرش و ٢٠٠٠.

ونى هذا الوقت كفيره من الارزات كان عباس أفندى يحرص غاية الحرس على غشيان مجالس المسلمين وحضور إجناعاتهم فى المساجد بطريقة تمكاد

<sup>(</sup>١) قشره شرق أفندى في مجلة الآخبار الأمرية لسان حال البهائية . المدد الرابع سنة ١٩٥٣ .

<sup>(</sup>٢) مكاتيب عبد الباء ٢/١٥/٠٠.

تخيل ها أكبر المفكرين المسلمين الهرط دقتها ولحش النفاق الذي يناعها ١١٠ .

وقبيل إندلاع الحرب وجه عباس أفندى إلى إعلان بيان المباتيين في المالم والمتعاطفين معهم من كبار الساسة والوعاء في الدول الخارجية أن يتماطفوا معه ومع هذه الآرض التي يسكها ومع النادمين إليها من الذين يخططون القيام دولة إسرائيل وكان الإعلان يطنح بالمعالى الروحية التي تخاطب الباطن وتجتذب الآرواح من وجهة نظره . وهذه حامة القدس تفنى أفلا ينصتون ؟ هذا ملك المذكوت الآبهي يناديهم أفلا يلبون ؟ وهدذا وسول الميناق يدافع أفلا ينتهون؟ عنين .

واندامت شرارة الحرب الاولى بعد مقام عباس في عكا بأشهر قلائل واصطلى العالم بنيرانها المحرقة سنوات طويلة وفى أثناء الحرب كان عباس بمارس دوره بهاية الجدو والنشاط ويستر هذا الدور بأقدى ما ينك من حبل المراوغة والنفاق فكان يقرم بنفسه منظاهراً بالحرص على مصلحة سكان البلاد الاصليين فيقدم لهم الافوات والاموال.

كتب أسلنت يحكى هن أيام صاحبه عبد البهاء حين كانت الحرب مشتملاً وعندما نشبت الحرب أصبح عبد البهاء في الواقع سجيز الحكومة التمركية وأثناء الحرب كان مشفولا بتدبير الشئون المادية بما أمكن معه تفادى المجاعة لمثات المساكين الآغيار \_ يمني غير البهائيين \_ فضلا عن البهائيين في حيفا وهكا وكان بعدهم بما يكفيهم من المئونة ومحافظ على الجبع ويوامي آلامهم على قدر المستطاع وبحدن على مثات من المساكين بمبلغ مناسب من النقود وبعطيهم أيضاً خيزاً وإن لم يوجد الحبر كان يمدهم بالتراؤ مثله وكان كثيراً ما يقرم بزيارة

<sup>(</sup>١) راجع تاريخ الإمام محمد هبده السيد وشيد رضا .

<sup>(</sup>٢) بانظه في الحجج ألبية ١٢ - ١٤ ط أولم ، القاهرة .

الآحياء في حكا للمساعدة ومواساة المساكين هناك مر الآنباع وغير في ودر لاس الحرب كرانت هنده إجتماعات للاحياء بومياً وكرانوا مصرورين الشرائل العالم الله المستمن المسلومة بالمناعب ، ١٠٠٠ .

وفي النائي من توقير سنة ١٩١٧ أذاعت وكالات الآنياء العالمية نص وهد بلغور سد والذي تلزم به بربطانها الزامة دولة يهودية على أرض فلطين سوالذي أبرق به إلى المورد دو تشيلد ترجتها : , إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن للنعب اليهودي في فلسطين وستبذل أفضل مساتيها لتسبيل تحقيق هدفه الخاية على أن يفهم أن أن يسمح بأي إحراء ياحق الضرد بالحنوق المدنية والدينية الى تتمتع بها المجتمعات غير اليهودية أو بالمركز السياسي الذي يتمتع به المجتمعات غير اليهودية أو بالمركز السياسي

وبينها كان لهذا الإعلان ود فعل على الشعوب العربية كالصواحق فإننا ترى هباس أفندى يتجاوب مع هدف الإعلان تجاوب المشرور الذى انتابته الشرة وشمانه من جميع أقطاره ولقد عبر عن هدف النشوة والفرحة بعبارات واشحة لا موارية فيها قال : وودت البشائر في الكنب المتبقة أن اليهود سيحممون في الارض المقدسة وتتمجد الآمة البهودية الى تفرقت في الشرق والفرب والجنوب والثيال وتتمركز هاهنا ولم تتحتق هدف البشائر إلا في عصر الجمال المبارك لا الماز تدراني حوايظ من الآن أن طو ثف اليهود تألى من أطراف الارض ويقاع العالم المختلفة إلى هذه الارض المقدسة وبتسلمون الاراض والفرق والفري ويسكنون فيها ويزدادون تدريجياً إن أرب تسرر فلسطين كه وطناً لهم ، ٢٠

<sup>(</sup>١) ما الله والمصر الجديد : ٧٠ .

 <sup>(</sup>٢) وليم كار . أحجار على رقعة الشطراج ص ١٨٢ - ١٨٥ من الدرجة المعربية السيد / سعيد جزائرلى .

<sup>(</sup>٣) مفاوضات عبد البهاء : ٦٨ .

وكان عليه يمد هدنه الشوة أن يتوجه بالدعاء والا تهالات الصريحة الني لا نقاق فيها اليرم إلى الدولة الإنجارية الى تممل جاددة الآن على توفهم الارض الميماد لاحبائه اليهود الصهاينة ( اللهم أيد الإمبراطور الاعظم جورج المخامس عاهل إنكاترا بتوفية انك الرحمانية وأدم ظالها الظايل على هذا الإفليم الجاليل بهويك وصوتك وحايتك إنك أنت المقتدر المتعالى الموريز السكريم ع (١٠٠٠).

ولم يكن من الممكن بعد ذلك أن يظل أمره خافياً عن جماعة المسلمين ولا •ن الخلافة العثيانية وممثلها في أرض فلسطين .

رفى الوقت الحرج الدرلة المثمانية فى أرض فلسطين قرر القائد المثمان وجال باشا ، أن يرسل إلى الآستانة ويستصدر منها أمراً بقتل نبي عكا وصلبه وتحركت اليهود حركة سريعة لدىالساسة الإنجليز تؤكد وغبتها الملحة في ضرورة المخاط على الذات المباركة .

فتحركت إلجائرا على جميع مسترياتها التلبية هذه الرغبة .

وانترك حفيد هبد البهاء يسجل هذا الموقف بنفسه حيث إن عبارته في هذا المجال لا تحتاج إلى تعليق لفرط ظهورها ووضوحها .

و من المناسب أن ندرج هادنا الجهود التي بذات هند محاصرة مدينة حيفا الدخفاظ على حياة حضرة عبد البهاء : فعندما ظهرت بوادر الحطر أرسل الدرد كرزون على جناح السرعة تقريراً إلى وزارة الحارجية البريطانية يلفها إلى أهمية حفظ حياة حضرة عبد الهاء ويوم وصول النقرير أوهر واللورد بلفور ، وزيم الحارجية إلى الجمرال ـ المنبي ـ بوضع كل إمكانياته لحفظ وصيانة حضرة .

<sup>(</sup>١) مكانيب عبد البهاه: ١٤٨/٠

عبد البها. ورقانه فأبرق الجنرال بمد فتح حيفا إلى اندن ع يطلب إعلان بشرى سلامة الذات المباركة على العالم وابه الحاكم العكرى لحيفا أن يتخذ الندابيد اللازمة لحديث الذات المباركة لان التقارير الواردة كانت تشدير إلى أن السلطات العثمانية قررت عند الإنسجاب من حيف أن تصلب حشرة عبد البهاء وعائنته في جبل الكرمل وكانت هذه هي الحطة المرسومة من قبل جمال الشادا).

### النصر ومظ هر الاحتفالات:

فى توقمبر سنة ١٩١٨ أعلنت الهدنة وتوقنت الحرب وكان ماكان بما هر معروف من المعاهدات والانقاقات التى وضعت فلسبطين بمقتضاها تحب الإنتداب البريطاني .

وأصبح من المناسب بعد إعلان حالة الهدنة أن تكون هذا إحتفالات مناسبة تأخذ صوراً وأشكالا مختلفة بحيث يظهر هبد البهاء في صورته اللائقة بأنماله .

كنب شوقى أفندى سبط عبد البهاء وخليفته: , وعلى أثمر الاحتلال البريشانى اللا واضى المقدسة تمكنا من النخاص من المخاطر الجسيمة التي كنا نتمرض لها خلال خمس وستين سنة من الحياة المنورة الشرع البهائي القدير وانجلي بدر المبثاق الذي كان مخسوفاً بالمحن والبلاء وتجلي أمر الله من جديد القد صممت الحكومة البريطانية بعد انطفاء نيران الحرب على أن تكافىء حضرة عبد البهاء على الخدمات التي إداها لمم فعنحته لقب قارسي (٢) مع وسام خاص قدم لحضرته في حفل مشبرة

<sup>(</sup>١) شرق أفندى . قرن بديع : ٣ / ٣٩٦

 <sup>(</sup>۲) يمير هذا اللقب مه فارسى - هن مرحلة من المراحل المساسونية من الدرجة الأولى الى خصصت للحميان من بنى البشر وهى نيف وثلاثين درجة فهل بين هذا اللقب المدنوح لنبي حكا وهذه الدرجة المساسونية من صلا ؟ . ا عندبر .

عقر الحاكم الإنجليزى لحيفا حضرته شخصيات فذة من عثلف الشعوب والامم ومن بينهم الجزال اللني فائد قوات الإحتلال والدير هربرت صاءو قل - المندوب السامى اليهودى - وبيتر وونالد حاكم القدس الشريف . كم أعفيت من الرسوم الحكومية كل الممتلكات النابعة للقام الاطهر ، بناء على الاوامر الصادرة من حركز الحكومة بلندن إلى المندوب السامى للدولة الريطانية اليهيد () .

ويكتب أسادت عن الحظات الإحتفال بالنصر والابتهاج بسقوط فلسطين في أيدى اليهود والصليبين (وكان الإبتهاج في حيفا عظما عند ما استولت الجنود العابر بط نية والهندية عليها بعد قتال دام ٢٤ ساعة في ٢٣ / ٩ / ١٩١٨ بعد الظهر وبذلك انتهت أهوال الحرب الى استمرت طول حكم الاتراك ودند الإحتلال المريطاني طلب عدد عظم من العسكر والموظفين من كل الطبقات حتى العليا مقابلة عبد البهاء وكانوا يبتهجون عجادااته النوراء وسعة اطلاعه وتعمق باطنة وكرم ضيافته وتبالة ترحيه (٢).

والمتأمل في هذه الوقائع الى احترتها هذه النصوص لم يكن في احتياج إلىأدلة جعد ذلك لإدانة عبد الهاء وطاتمته .

#### - مقرط فلسطين ونبوة عبد الهاء:

والثيء الآغرب والآعجب أن اليهود قد أوهزوا إلى البهائيين بأن سقوط فلسطين تحت الإشداب البريطاني وتدفق الصهابنة إليها لدليل قاطع على ألوهية الماندراني حدين على وتبوة وغصن أعظم ، عباس أفندي .

ويبين حاخامات اليهود أن هذه هي بشائر المهد القديم .

فقد بشر العهد القديم كما يرون بتجمع اليهود فيأرض الميعاد بعد تشتتهم وأن هذا التجمع لن يكون إلا في عهد الظهور الابهي وغصنه الاعظم.

<sup>(</sup>۱) شوقی آهندی : قرن بدیع ۳ / ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٢) بهاء أنه والمصر الجديد: ٧٠.

ويرى حامام اليهود أنه قد أخطأ من فسر الظهور بظهور عيسى - عليه شملام - وعجد صلى الله عليه وسلم ذلك أن اليهود يرون أن ما في المهد القديم مرميشرات بالخلص الذي يجتمع اليهود بعده لم تتحقق في عهد عيسى ولامحد خلك بل الذي تحقق هو الممكس حيث تشتت اليهود وتفرقوا في الارض بعد ذلك واجتماعهم أنها سيتحقق في عهد الجال المبارك وفرعه الاعظم فيمكرنا لذلك هما ما بشرت مما المكنب المقدسة.

ولقد أجهد وأبو الفضائل الجرفادتائي، المؤرخ البهائ نفسه في شرح هذه الفكرة متجاهلا حة أنى الناريخ قال : . . . فإن اليهود الذين كااوا يقرءون السكناب كل يوم بكل دنة وأرجعوا كل أمورهم إلبه وعلقوا كل آمالهم عليه هرفوا معني البشارات وعلموا مغمزاها فرأوا وأي العين أن بشارات السكنب المقدسة ، ومحصوصاً المنبئة هن عواقب هذه الآمة لا توافق ولا تنطبق على ظهور سيدنا عيمى . له الحجد ، مهما بالغ المفسرون من النصارى في تطبيقها رحارلوا بالمحاولة الممهودة توفيقها ، فإن بشارًات تلك الكتب المقدسة أهرق اليمود دون حفظها هماءهم وبذلوا لصونها أموالهم بل ذريتهم وأبناءهم وهلقوانها وحدما أملهم ورجاءهم تدادى بأفصح تداء بأن بني إسرائيل بعد ما تزول سلطنتهم من الاراخى المقدسة ويتشتتون في جميع البلدان ويتفرقون فيجيع الممالك ويضربون بكل المصائب ويصديرون ملموتين مرذرلين بين جميع الشعوب وبعد ما تنطى الاراضىالمقدسة للامم الاجتبية وتدوسها القبائلالوحشية وتنهدم مدتها وديارها وتنحط زبنتها ومماثرها ، يظهر الربالقدير ويطلع من المشرق جماله المشهرق المنيي وينزل في الأرض المقدسة ويرتفع تداؤه من أأجبل المقدس فيجمع شتيت بني إ-رائيل من المشرق والمغرب والشيآل والجنوب وبملهم من بين جميع الشموب فيخرجون من الظلة إلى النور ويآبدل حزنهم بالسرور وكفرهم بالإيمان وعنادهم بالإذعان وذاتهم بالمزة وضعفهم بالقوة فيصهرون مبرؤكين بعدما كانوا ملمرتين وغالبين بمد ماكانوا مفلوبين ، ويرجع وز الاراضي المقدسة وتتبرك بقرابها المال المتباعدة ويفير أسما الرب الموعود ويبني هيكاما النصي المبارك المحمود ،

فنسمى أرضأ مقصودة بمد ماكانت مطرودة وتصبر مطلوبة بمد أن كانت مهجورة ، فترجع عزة الأرض المقدسة رجوعاً لا يزول ، ويغرس الشعب فيها غرساً لا يتضمضع ولا يحول، وتقع الحوادث المنصرصة التي ذكرناها، في أجل مسمى ومدة معلومة في الكتاب كما يعرفه ألوا الالباب ، ولا تغيره أوهام المنتحلين ولا تبطله عاولة المحرفين ولا تزعزع أساسه المتين تشكيكات المشكمكين وتمريمات المبطلين . وكل تلك القضايا النابقة إنمكست في ظهور سيدنا هيس عليه السلام وكذلك في ظهور تبي الإسلام \_ عليه السلام \_ فإن بني إسمائيل كانوا عِتْمُهُ يَنْ وَمُورُدُنِ فِي الْأَرَاشِي الْمُدْسِيَّةِ ، فَتَشْتُمُوا بِمُدْ ظَهُورُ الْمُسْبِحِ ، لَهُ الْجُدْ ، بقلبة ، طيطوس الروماني ، على سوريا ، حينها هدم معبد أورهمام وقتل من اليهود على ما نقله المؤرخون أكثر من ألف ألف نسمة ، وباع البقية في البلاد بهيع الانعام، وزادهم ذلة وشقاه وتشتيتاً وبلاء، فتح و همر، خايفة الإسلام، مدينة إيليا ، القدس الشريف ، وعامد الاسقف زاوينوس على أن لا يسكن يمودى فلسطين فأبطلت بهذا الحسكم عرقتهم المدائمة ، ووقعت الأراض المقدسة تحت يد الأجانب ، فصارت ميدان القتال ومعترك الحرب والنزال بين العرب والروم، والترك والصليبيين والمانيك، فاجد مت بلدانها، ولا حرانها وأقفرت ربوعها وتفرقت جموعها وكانت طول هذه الآجيال مهب عواصف الفتن وملتق زرابع المحن . إلى هذا القرن الآخير : قرن طنوع اور الانوار وميمادكشف الاستار وبزوغ شمس العلم في رائمة النهار حيث وكدت نوعاً ما تلك الحوادث المهاركة والزوابع المدمرة ، فأخذت الارض القدسة حالة السكون والقرار وتقدمت في المهار \_ بالإستيطان اليهودي في حاية الإنتداب \_ إلى أن يقم فيها ما أخبر به حفظة الوحى في سابق القرون والانصار ، فيكانت الارض المقدسة عامرة فهدمت بعد ظهور المسبح له المجد، ثم كانت أمة اليهود ساكنة فيها فأشتأت بعد ظهوره عليه السلام فلم يتم شي. من البشارات التي أشرنا إليها في ظهوره وقيامه ـ صلى اف عليه وسلم ـ حتى يكون مصدافاً لتلك البشارات ومقصوداً من

تلك الآيات و(1).

ياسيحان الله . . . ا ما الذي كان يمكن أن يفعله يهر دى متعصب أر ماسونى اكل الحقد قلبه أو صهيرتى راغب في الإرتحال عن وطنه الاصلى إلى وطن آخر مفتصب تحت أى شعاركان ، ما الذي كان يمكن أن يفعله واحد من مؤلاه أر يقرئه لو أعطى قرصة للحديث في مثل هذا الموضوع ؟ .

لم يكن ليفعل أكثر من هذا .

وما هو الآكثر الذي يمكن أن يفعله بعد الاعتماد على كتاب من صنع الميشر والادعاء بأنه هو المنزل<sup>(۲)</sup>. واتخاذ فقرات منه بعد تعديابا وإدخال الأهواء عليها.

وما الذى يمكن أن يعتمد عليه أحد هؤلاء حين يريد أن يقول جديداً بعد تزييف التاريخ في الادعاء بأن أرض فلسطين كانت أرضاً خراباً شم همرت أو كانت أرض الفتن والاضطرابات ثم سكنت وهدأت أو .. أو .. الخ .

كتبت ا. د. واثشة عبد الرحن تعليماً على هذا النص: ولا أنعلق هنا بجدل مع كانب هذا المنشور اليهودى الحبيث ، يغنيني عنه ما هو بين من زيخ تهافته وخال تناقضه رتساقطه ، طوى كل ماقبل المسيح عليه السلام من جولات الممركة الإنسانية مع أعداء الهشر ولم يشر إلى أى سبب لكونهم و ملعونين حيثها ثقفوا ، مطرودين من كل بلد منبوذين من كل الشاس .

<sup>(</sup>١) أبو النصائل الجرفادتاني : ( الحجج البهية ) ص١١٧ - ١١٤ ، طالسمادة المقاهرة .

<sup>(</sup>٢) أنبت الكتاب والباحثون بالإضافة إلى الكناب السماوى المنزل (٢) أنبت الكتاب والباحثون بالإضافة إلى الكناب السماوى المنزل (القرآن السكريم الحاصة بمذا الموضوع وانظر ـ الفصل لابن حزم وسالة في اللاهوت والسياسة لبنيوزا . الطبعة العربية والمقدمة الملحقة .

## ــ وهن أي عكا والحماة اليهردية :

اولات الدنون على عبد الهاء وعملت "شيخوخة والصفف عدلها ووعد بالهور " إلى ما زال في مقدمات تحقيقه والمرت لز يرحم عبد الهاء ولن ببقيه حسما بريد الهورد أن يبق والمناح الوحيد أمام اليهود في مثل هذه الظروف أن يكيفوا خططهم إطبقاً لهذا الظروف الجديد الحادج عن إرادتهم .

واستفاد اليمود من خططهم السابقة الني وضمرها عند ما أدركرا أن حسين المهاء لم بعد صالحًا للعمل وأن مرته سيكرن وشيكًا ، استعادوا من خططهم هذاك وهم يخططون هذا وأيام عبدالهاء الاخيرة قد أصبحت أمامهم ظاهرة بحيث لا يحتمل وفاته تأجيلا ما .

وكانت الحطة اليهودية أن يقوم عبد البهاء بأعمال من شأمها أن تعدوه على الناس وأن توحى إليهم بأن مؤلاء البه ثيبن ما بوالون أشرافاً في مجتمعهم وأبرياء لا يجوز الناك فيهم فأجرره أن يحرص برغم ضعفه على غشيان مساجد المسلمين وظل يخالطهم ويحضر جماعتهم برغم الودن والضعف إلى آخر حياته على نحدو ما ذكر ذاه من قبل .

#### هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن على اليهود أن يجبروا هيد البهاء قبل أن يواروا جثمانه البراب ويضعون هو وآنامة بين بدى الله هن وجل أن يمان على قومه وعشيرته وأتباعه ومريديه أن يحرصوا من بعده على إكال أعماله في خدمة دولة اليهود اللي يخطط لها بكل الجد وبغاية النشاط.

وهذا راحد من إعلاماته المشكررة التي صدرت عنمه قبيل وقاته قال : ه سيأني يوم لا أكرن فيه ممكم ، قإن أياسي أصبحت معدودة ولا يوجد عندى فرح إلا في ذلك الاس ؛ فلكم أحب أن أرى الاحباء متحدين كأنهم هقد لؤاؤ منى، أو نجرم الريا أو أشعة تشمس الواحدة أو غزلان مرهى راحد .. هده حمامة القدس تننى أفلا ينصنون ؟ هدا ملاك الملكوت الآبهن يناديهم أفلا يلبون ؟ وهذا رسرل الميثاق يدافع أفلا ينتبهون ؟ إنى منتظر لاسمع ، ألا يستممون لتمنياتي ويتممون آمالي ويلبون دعاني ؟ هأنذا منتظر بفراغ صمري (١).

## ملاك عبد الباء ومراسم تشييع الجنازة وتقديم الدراء دايل إدانة: \_\_\_

تقرر هنا ونحن في مجال البحث عن الاسباب التي تؤكد الدعوى التي ادعيناها من أن البهائية همالة المجود أن هلاك عبد البهاء والاحتفاء به في مراسيم وداعه الاخير وتقديم الدراء لاسرته والاسلوب المنبع في هذا الدراء كل هذا دليل إدانة بهضم لمشرات الادلة التي ذكر ناها سلفاً ليكون دليلا دامغاً يشير بصدق إلى الفاية الحقيقية التي عدف إليهاكل بهائي.

في الثامن والمشرين من توقير سنة ١٩٢١ م - شهر وبيع الأول سنة ١٩٤٠ م- شهر وبيع الأول سنة ١٣٤٠ هجرية - مات عبد البهاء و فأبرقت حكومة حضرة الآعلى فلسلطان المعظم الإمبراطور الانظم - جورج الخامس - عن طربق وزير المستعمرات مستر تشرشل إلى حاكم فلسطين السير هربرت صمو ثيل ، أن يبلغ آل البهاء والبهائيين عامه ، تمازى الحكومة وأنها تشاركهم الاحزان كا أن فائح فلسطين الجرال اللنبي حاكم مصر أرسل برقية عبر فيها عن شديد أسفه وألمه لهذا المصاب الاليم ، وفة أن السهر عبد البهاء العظم ع (٢٠) .

إن المرم لا يستطيع أن يخني الفته عا توصل له من تتائج بعد هذه الادلة الى اكتمات و تضافرت كاما لتا كيد قضية راحدة لم تعد تجتمل الشك أو الريبة .

<sup>(</sup>١) بوميات سهراب / نقلا من كناب البهائية للاستاذ ظهير : ٣٣١ .

<sup>﴿ (</sup>٢) شوق أفندى / قرن بديع ج ٧ / ص ٣٢١ . وانظر إحسان إلمي ظارير المباثية نقد وتحليل ص ٣٣٦ .

### ــ وقفه قبل الاستمرار:

و تربد قبل أن تستمر في عرض أحوال البهائية والوصول بها إلى البكشف عن غانتها أن نجيب عن تساؤل وزداه ـ هل استطاع عبد البهاء في مدة توليه عنصب الإشراف على البهائية العالمية أن يؤدى دوره بنجاح ؟

(قد قلنا إن المهمة الملقاة على طانق عمى عكا همى: أولا: أن ينقل هيد الهام المهائية من ديانة محلية إلى ديانة عالية لا بالمادى، وحددها وإنما (أبضاً) بكرة ما يحلب لهما من أتباع فرجيم دول العالم وهلى الماع خريطة الهنيا طولا وعرضاً.

وثانياً ؛ الشاركة بغاية الجهد والطاقة في إسقاط الحلافة المثمانية والعمل غاية الجهد علم أن تصير فلسطين وطن قوى للهود أو التمهيد لذلك .

أما الحلافة المثانية فقد شارك عبد البهاء في إسقاطها كا شارك ومكن للإنجليز في أن تكرن فلسطين تحت الانتداب البربطاني حتى يشكر اليهود من الحجرة إليها بأعداد وفيرة وقبل هذا وممه خرج عبد البهاء في رحلات ووجه إلى أقطار الهمالم خطابات ليجتذب إلى البهائية أتباع وأعضاء جدد وساعده في ذلك اليهود مستعملين لتحتيق هذه الغاية وسيلتين.

الإعلام القوى الذي علكون السيطرة عليه .

والنساء الاراتى لهن من أسلوب وطرائق الإغراء ما يمكن لهن من اجتساب الله كثير تن للنحلة للجديدة .

وسنترك لاحد شهود العصر المتحمسين لليهود باعتباره واحداً منهم يرمم صورة النجاح الى حققها عبد البهاء والاسلوب المتبيع لتحقيق هذه الغاية .

يقول الاستاذ إجناس جوله تسيهر . . . وهكذا نشطت الحركة البانية ودخلت جديا في دور الدعاية عندما ترقت وتحولت إلى البهائية وقد المتنع

فقهاؤها وأنباعها بأنهم ليسوا فرقة من الفرق الإسلامية ولكهم يمثلون مذهبأ علميا ورحبوا بالنتائج المترتبة على هذه الفكرة ، فم يوجبوا دعابتهم فحسب إلى المسلمين على تطاق واسع ( إذ يلغوا بها الهند الصيفية ) ، والكمام. دوجوا لها شيئًا فصينًا حتى تخطت ـ في فوز غالهر ـ حدود العالم الإ-لامي . فقد وجد تي عكا بي أمريك ، وفي أدربا أيضاً كا يقولون ، من يقبل عني اعتناني ديانته و حاسة ولهدة من بهن المسيحيين . وإن ما أقيم من المؤسسات في أمريكا . وما انخذ من المشروعات الأدبية قد ساعد الهائمة الأمريكية على أن ترسخ قراعدها فلها و مجلة بجم الغرب ، التي تصدر منذ سنة ١٩١٠ في تسمة عشر عدداً في السنة وهذا هو الرقم المقدش لدى الباب وهي لسان حال الهائبين ﴿ وَقُنْ الْلَّمُونَ ۗ الهائية في بقاع شاسمة من الولايات المتحدة ، واتخذت مركزها في شيكاغو ، حيث يتأمب أنسارها لبناء دار سموها و مشرق الآذكار ، كى يمقد البمائيون الآمريكيون اجتماعاتهم فيها . وقد تمكنوا بفضل ما كنتب به الإخوان من المدل انوفير من شراء قطعة أرض واسعة شمالي مجيرة متشيفن، باركها عبد البهاء في أول مايو سنة ج١٩١٢ أثماء إقامته في الرلايات المتحدة. . . وفي اللحظة التي أ كتب فيها هذه السطور تيمر لي أن أستمع إلى حجج كوده مستمدة من الكتاب المقدس من أحد المائيين المنفانين في لشر مذهبهم وقد كان يشتغل إلى عهد قريب طبيباً يطهران ويقم منذ عامين في و بودابست ، البلدة التي كنت أدعاما ، مشتغلا بالدعوة لمقيدته وكسب الانصار لها وهو يشمر بأن المنابة قد خصصته للسعاية لدينه في وطني ۽ وهذا دايل آخر على أن البهائبين الجدد لا يقصرون دعايتهم الاسلامية المغالبة على القارة الأمريكية وحدها ، (١) .

. . . . . وفي الواقع أنت الدعاية الواسعة التي قام جما البهائيون منذ تولية ـ عبد البهاء بنتائج جليلة القدر ، فقد توجه عدد كبير من للسيدات الامريكيات

<sup>(</sup>١) راجع العقيدة والشريعة في الإسلام: و د: إجناس جولد تسهير ص ٢٨٠ و ما بعدها .

( وقد درنت في الحواثي أسماء بعضين ) للحج إلى مقر الذي الفارسي مجرار جبل السكر مل لدكي يأتنطن من فيه حكم الحساية التي أنصتن لها على مقربة من الموحى إليه ثم بعمل على في تشرها في وطنهن الفرق ، وإنا تدين بأرق مرجع ببحث في آراء عباس أفندي إلى الآنسة ، لرزا كايفورد بارتى ، التي استطاعت أن تصحب عبد البهاء وقناً طويلا وأن تدون تعاليه إخترالا ليتسنى لها أن تضع العالم الفرق ماخصاً دقيقاً للذهب البهاق الجديد ، (1) .

أصنف إلى الإعلام القوى واختيار العنصر النسائي كوسيلتين من وسائل البرائية السريمة مادعم به الميهود موقفهما في الهجاية لتخريج آيات الكناب المقدس في العهد الفدي يمثل تقطة انتقاء الآديان جميماً . فور باعتباره كناب البهودية المقدس يؤمن به المسيحيون المدين آمنوا بحوسي والسكتاب الذي أنزل عليه ويؤمن به المسلون الذين آمنوا بحوسي والسكتاب الذي أنزل عليه ويؤمن به المسلون الذين آمنوا بحوسي والسكتاب الذي أنزل عليه ويؤمن به المسلون الذين المنوا بعد موسى فيا عدا عبد البهاء وأبيه رعلي محد الباب .

ومن وسائل الإغراء أيضاً بالإضافة إلى هذا كله ماكان قد أعد لعبد البهاء من جمال الحديث وعذب الكلام وما أدب به على سوء الحلال الظاهر في المتفاق الذي اصطنعه طوال حياته .

قال خير الدين الزركاى فى وصفه : «كان مترقد الذكاء جاداً فى نشر بدهته يستميل الناس بلين الحديث وكرم اليد ، وتبعته جماعات فى شيكاغو ( بالولايات المتحدة ) وبعض البلاد الاخرى ، ٢٦ .

وألن زبن له سوء عمله فرءاه حسناً فإن الله يضل من يشاء ومردى من بشاء
 فلا تذهب نقسك عليهم حسرات إن الله علي بما يصنمون ، (٢) .

<sup>(</sup>١) العقيدة والشريعة في الإسلام د . إجناس جولد تسهير ص ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الأعلام د ، خير الدين الزركلي ج م ص ٢٦٧ ط دار العلم لللايين بهروت ـ ابنان . ط السادسة نوفير ١٩٨٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ٨٠٠

# الدور الأخير

## و شرق أفندي وحركة المرائس على المسرح ،

وما زالع الاحداث تتوالى وأيام الناريخ تتلاحق مملومة بالحوادث الى تشير بأصابع الاتهام إلى تلك النرقة الفائمة الى لسيمت الله فأنساها نفسها .

## ه شرقی آفندی حیاته رفشأته :

لم ينجب عباس أاندى من الذكور أحداً وكل ما رزة، الله أربعا من الإناث كبر اهن و خيائية خانم ، ( نزيجت من مرزه هادى أحد أقارب الباب الشيرازى فولدت له شوقى أفندى )(١) .

وكان دوق أفندى لهذا النسب يعتبر من وجهة نظر البهائبين متميزاً عن فهر. من الآشباء والظائر عالى الكعب في النسب فهو أفضل لذاك من كل قرين .

والملة فى ذلك أن أمه ابنة الفرع الاعظم ، وأباه يمد بسبب إلى على محد الباب فهو يقدس من ناحية أمه وهو مقدس من جهة أبيه .

ولد شرق أفندى مع أفوال القرن الناسع عشر بعد هلاك حسين على المازندرانى حيث كان مقدمة إلى الوجود في أول أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٨٩٧ م.

وكان في خطرانه التعليمية والنأديبية عجباً من العجب.

رضع ابان البهائية في طفو لته الأولى وأخذ عنها ما أخذ منذ نعومة أظفاره ثم ديد به إلى الكلية الامريكية ببيروت لبنان فأخذ منها قسطاً من التمايم فهر يسهد

<sup>(</sup>١) راجع : قراءة في وثانق العائية ص ١٤٧ · (م ١٦ - العائية )

ثم رحل بعد ذلك إلى بريطانيا حيث (لنحق بكلية (باليولد) في (اكسفررد) بلندن، وعاد بعد هذه الرحلة العلمية ليارس مهامه المركاء إليه .

وق عام سنة ٩٣٦ م تزوج من «ماري ماكسويل » الآمريكية الجنسية والق غيرت احما يمد الافتران بشرق أمندي فصارت « ووحية ماكسويل » .

ولم يولدها أحدا من البنين أو البنات .

رماش شرق أفندى ستهن عاماً ثم مات في او قبر سنة ١٩٥٧ م ثم دفن في مقرة النسارى بلندن(١)

#### \_ وصية وعداء:

كان من الطبيعى إذا صاوف الأمور على نحو ما كان يربد إله المائية حسين على المازندرانى أن يتولى الآمر من بعد عباس أفندى أخره محد على حسين فحسن أكبر حيث كانت وصية البهاء قاضية بذلك فهو الذى قال بعد تأكيد الوصية لعباس من بعده وهو الفصن الأعظم (وقد اصطفينا الاكبر بعد الاعظم، أمراً من لدن علم خبهد).

إلا أن الامور لم تصر هلي ماكان موى البهاء .

أراد عباس أفندى أن يجمل الأمر من بعده في عقبة وشعر أقرباؤه بذالك فناصبوه العداء.

وهدف العداء كان من الممكن أن يمر دون أن تتسع الشقة لولا أن اليهود قد م ارتكز في طباعهم أجم حين يتراري لهم أمر يخالف ماكانوا قد خططوا له ع يتضرعون لإثبانه بألف ذريمة ويعملون على إضعاف ماكانوا قد ارتأوه من قبل حتى لا يقوى على المناهضة أو المناوأة.

 <sup>(</sup>١) راجع : قراءة في وثائن البرائية ص ١٩٣ وما بمدها , بنت الشاطئ، ، ،
 رالبرائية نقد وتحليل لإحمان إلى ظهير ص ١٣٣ وط بعدها .

ونحن تتأمل - مثلا في هذه المناسبة - ما كانوا قد فعلوه بالبابية والمتعصبين لها حينها أرادوا أن تتحول البابية كلما إلى حسين المازندواني في ثوب جديد وتخطيط بيلائم العصر الحديث واظروف المواتية .

أرقموا بين حدين وأخيه صبح أزل العداء المستمر وساعدوا (حديز) على إضعاف أخيه وأصحابه بدءًا من وجودهم في العراق إلى اجتماعهم في أهدله والنهادًا بنني البقية الباقية إلى حزيرة قبرص.

وأوصى البهاء إلى غصن أعظم ثم لآخيه من بعده غصن أكر بإبعاذ من سادانة اليهود إلا أن البهود قد تراءى لحم أن يتعبدوا بالنربية صفيراً مر عقب عباس وتذرعوا لذلك بكل ذريعة فلما لم ينجب عباس أفندى من البنين أحددا زوجوا كرى بناته لوجل له بالبابية صلة ليتخذوا من هذه وسيلة يعتمدون عليها عنى إنبات الولاية والنجابة والمكراءة والقداسة لولى العبد القادم ، إنهم يحتاجون إلى إيجاد هدده الذريعة الى تعتمد على هداه الصلة المقدسة أيؤكدوا بهما أحقية الوالى الجديد في خلافة عهد عبد البهاء حيث لم بعد في الكنب المقدسة متسع أمام حاخامات اليهود لدى يستخرجوا منها فيها يؤيدون به من يعهد إليه عبد البهاء بالولاية من بعده فنصوص العهد القديم كلها قد استهلكت في إثبات ألوهية الباب والبهاء ونهوة حباس أفندى بي عكا وعبد البهاء

خطط اليهود لهذه الولاية الجديدة وأقنموا عبد البهاء بالخروج على وصية أبيه ثم أوقعوا بينه وبين أفربائه العداء وأملوا عليه في نهاية المطاف قراراً يندبه لنفسه يقضى هدنا القرار أولا بطرد أقربائه المقربين الذين حرصوا على تنفيذ وصية أبيهم حدين على من البهائية واعتبارهم وجداً ونجداً وأسم كالحيوانات بل أصل المانياً : يقضى القرار بالطرد من البهائية لمكل إنسان وكن إلى حؤلاء أو جالسهم أو غاشهم أو عدم عن ميله إليهم (كل من تقرب إلى غصن أكبر أو قارب إليه أو إلى أخية المرزه بديع الله سرا أو جهراً أو طاشرهم أدنى معاشرة أو اقترب إليه أو إلى أخية المرزه بديع الله سرا أو جهراً أو طاشرهم أدنى معاشرة

أو تمكلم معهم وتحدث إليهم يطرد من البهائية ويخرج من الجاعة فتباً وسحدًا لدّرم سوء أخسرين (١٠) .

وجدده الطريقة المدروسة استطاع دبد البهاء في حياته أن يقعى من يعنيهم الامر من أقرباته عن دائرة الضوء وأن يجملهم على الهامش من اهتمام البهائميين .

وفى هذا الجو نفسه استطاع عبد البهاء أن يوصى لربيب اقوم الذى اصطنموه لانفسهم بالامر من بعده كما يريدون وشدد على هذه الوصية بعد ذكر الحيثيات والمبررات الى تعتبر شوقى أفندى مقدساً وواياً يعتبر انباعه مرضاة لله هز وجل من جهة راعترافاً بفضله وفضل أبيه من جهة أخرى .

( يا أحمال بعد فقد هذا المظاوم ، يجب على جميع الأغصان والأفنان وأبادى أمر الله وأحباء الحال الأمبى ، أن يتوجهوا إلى فرع السدر ابن الذي نبت من الشجر تين المائدستين المباركتين شوقى أفندى ، لانه آية الله وغصفه الممتاز وولى أمر الله ومبين آية الله ومن بعدم بكراً بعد يكر من على أمره فقد هدى الله ومن اعرض عنه فقد أعرض عن الله ومن السكرة نقد أنسكر الحق )(٢).

وبهذه الطريقة التي تافيا القداسة وتزينها الهيبة القدسية حرص اليهود أن يترول الآمر إلى شرقي أفندي بتفس الطريقة التي آل بها الآمر إلى أبيه من قبل .

ــ مهمة وكشف حساب:

عولى شرقى أفندي أمر اليهائية بعد هلاك جده لامه عباس أفندي

<sup>(</sup>۱) ألولح وصاياى المباركة وانظر : قراءة في والأثن البهائية ص ١٤١ ـ والمنظ منه ـ ثم البهائية نقد وتحليل إحسان إلهي ظهير ص ٣٢٧ وما بعده .

<sup>(</sup>۲) ألواح وصاياى المباركة عبد البهاء . انظر : قراءة في وثانق البهائية ـــ والديظ منه ـــ ص ١٤٢، البهائية الله وتحليل ص ٣٣٩ وبهاء الله والمصر

الإدارات والأسا

ركان عليه أن يمارس مهام منصبه بعد تراييه مسئو ليانه .

ولم يكن البهود مشدودى الاعصاب هذه المرة كا نوهنا إذكل ما يحتاجرن إليه مسذه المرة هو الادعاء أن شوقى أفندى ولى وأنه مبارك حيث هو مزيح من مشجر تين وطاع اغتذى من أصول تربتين مطهر تين الباب والبهاء .

يكنى البهرد هدا القدر إذ إن حجم الجهود الذي يجب عليهم وذله يتناحب تناسباً طردياً مع الممهة الن يقوم بها شخص ما ولقد كانت مهمة الباب والبهاء وعبد البهاء صدمية ولذا احتاج اليهود إلى تركيز جهدهم وبذل أقدى الطافة لاستخراج الآدلة التي تساند دعائم وجود كل من هؤلاء في موقعه

أما شرقى أفندى فهمته سهاة ميسورة إن اليهود يحب عليهم أن يحافظرا فقط على دعوى القداسة لشوقى أفندى مجرد القداسة حتى يزف البشريات في أدقاب ميلاد الدولة الجديدة على أرض فلسطين التي بشر بها جده لامه ومن قبله جده الأعلى حسين المساؤندراني .

مهمته إذن أن يكون حامل الدفوف وراقع المزامير ومثير الصخب والضجيج هو وأقباعه إحتفالا بهدا الميلاد لمولود غير شرعى صنعته الصهيونية العالمية وباركة الهاء وذووه من بعده .

ثم عليه من جهة أخرى أن يقدم في سجل حافل كشف حساب مخدماته وخدمات ذويه من قبله ثم يثلق على هذه الخدمات الجزاء الآوفى ويملن عز هذا الجزاء الاى المقاه أسلام علما النفوس الضعيفة أن جزاء الحيانة أن يضبع عند اليهود وثمن خراب الذمم عظم عند الصهاينة ويلوح عن طرف خنى أنه لم يعد للشرفاء إلا تمثل الفضيلة وادعاء أنهم شرفاء وايس هناك بقاء صحيح إلا للخائنين .

وفيها يتملق بمهمته من حمل المشاعل وضرب الدفوف لسدوق من النصوص أعداذج تزكد هذا المملى الذي لم يعد يحتاج بعد إلى تأكيد

قامت دولة إسرائيل واعرفت بما يعض دول العالم يطريقة أو بأخرى وثبت

أقداءها على أرضر فلسطين مع أقول النصف الأول من القرن المشرين سنة ١٩٨٨م؟ وتحقق وهد بلفور وتحققت معه نبوءات عباس أفندى ومن قبله البهاء ( ١١١) وأعنن وهد بلفور وتحققت معه نبوءات عباس أفندى ومن خلال ضحيج الدفوف وأعان شرقى أفندى تحت ضوء المشمل الذي محمله ومن خلال ضحيج الدفوف التي يصرب هليها هن فرحه بتحقق نبوءة أجداده من قبله قال : و القد تحقق التي يصرب هليها هن فرحه بتحقق نبوءة أجداده من قبله قال : و القد تحقق الوعد الإلحى لابناء الحليل ووادن السكلم ، واستقرت الدولة الإسرائيلية في الراح المالمي للجامعة الإراضي المدركة المالمي للجامعة البهائية واعترفت جذه المقيدة الإلحية على .

وفى عدد سبتمبر سنة ١٩٥١ م ، نشرت مجلة الاخبار الآمرية نص حديث الشوقى أفندى مع الوزير الإسرائيل لامور الاديان قال فيه ، إن أراضى الدولة الإسرائيلية في نظر البهائين واليهود والمسيحين والمسلمين أراض مقدسة وقد كتب حضرة عبد البهاء قبل أكثر من خمسين سنة أنه في النهاية ستكون فلسطين موطناً اليهود وهذا التنبؤ طبع في حينه وانتشر).

وبالفت شوقی أفندی النظر إلم ما كان قد ذكره عباس أفندی من قبل وطا اب بتنفیذه فی المؤتمر الرابع للدعایة بایودلهی من أنه إذا قامت دولة إسرائیل بجب علی المحافل البهائیة فی العالم أن یتوجه كل واحد منها لتأسیس فرع له فیها .

تصرت جملتهم الآمرية فالعدد الرابع لسنة ٥٥٣ ( أمر المرجيع المحافل البهائية في العالم النبية المحلف المرابع لسنة ٥٥٣ ( أمر المرجيع المحافل البهائية والعالم المربع المحلسة والتحليم المحلسة الإسرائيلية في الآراضي المقدسة وقد أعانها حضرة عبد البهاء في خطابه بالمؤتم الرابع الدعوانية الذي المقد في أبو دلحق، قال: إذا الدعو المجتمع البهائي بحميع طبقاته أن يبادروا في العشر سنوات من قيام دولة بن إسرائيل إلى تأسيس فروع المحافل الروحية البهائية الإبرانية والعراقية والآمريكية والاسريكية والاسرائيل) (٢)

<sup>(</sup>١) ارقيمات شرقي أذندي .

<sup>(</sup>٢) رقد سبق لنا نقل هذا النص من قبل .

وهكذا يتضح الإعلان عن هذه الرابطة التي تربط البهائية بالدولة الوليدة ، هذه الرابطة التي أشارت إليها روحية ما كسويل مجماسة بالغة وفي وضرح وصراحة أكثر .

فشرت في العدد العاشر من الجلة الأمرية استة ١٩٩١ مقالا جاء فيه :

(.. فإن كان من المقرو لنا الاختيار ، فمن الجدير أن يكون هذا الدين الجديد في أحدث دولة جديدة وفيها يترهرع وفي الواقع يجب أن أقول : إن مستقبلنا ودولة إسرائيل كحافات السلاسل متصل بعضها ببعض ).

وهذا الحاس من جهة البهائيين والإهلان المشكرر عن فرحهم وغبطتهم بهذه الدولة الجديدة قد قوبل من جهة إسرائيل مجهاس عائل واحترام لمشاهر البهائيين لا يقل عن احترام البهائيين لمشاعره .

والنصوص الثابتة تشرح هذا كله بغاية الوضوح

لشرف بجلتهم الامرية في العدد الخامس من سنة ١٩٥١ م تحت عنوان (أمر يستحق الإنقباء: خبر العقاد الجمعية البهائية العالمية فشر في جميع الصحف الإمرائيلية بمختلف اللفات وأذاعته الإذاعة من تل أبيب لعدة مرات مع تقديم النهائي إلى البهائيين لمناسبة أعياد نهروز ورضوان وقد عبر ممثوا البهائية العالمية عند اجتماعهم بالرئيس بن جوريون عن احتنان الجامعة البهائية للمعاملات الودية من الحكومة الإسرائيلية مع البهائيين وقدموا كتاب تقدير واعتنان لما تبذله الحكومة الإسرائيلية من عناية وتفهم في حل قضايا البهائيين مع عنيات عمايهم بتقدم وإزدهار إمرائيل).

وفى الحالة نفسها العدد العاشر من سنة ١٩٥٣ تحت دنوان ( بشارة عظمى ) أمراً نصه . ( لقد اعترفت الحكومة الإمرائيلية بفرع المحفل البهائى الإيرائي في إسرائيل وقد تم بالفعل تسجيله وأصبحت له شخصية -قرقية وقد قال الهيكل المبارك ـ شرقى أفندى ـ إن لهذا الآمر أهمية كعرى فلأول مرة في تاريخ هذه

لله قيدة يسجل فرح لحسا في بلد يمترف به رسمياً ، مع أن أصل المحفل في مؤسسته المركزية بإيران لم يمترف به ولم يسجل وأيست له شخصية حقوقية ) .

فقالت الدكتورة عائنة عبد الرحن من ترقيعات شوق أفندى ما يغيسه احترام إسرائيل الشاعر البهائيين ويؤكد أن إسرائيل قد دفعت ما يجب عليها البهائية جزاء خدماتهم حتى تأسست دولة إسرائيل [ ( اعترفت - إسرائيل - بأصالة واستقلال هدده العقيدة الإلهية وأقرت بها التسجيل عقد الاواج البهائي وأقرت ما سبق إليه الانتداب البيطائي من إعفاء جميع المعتلكات البهائية من الفرائب والرسوم وزادت على ذلك فألفت جميع الاوقاف الإسلامية في مروج عكا وجبل الكرمل لبناء المقام الأعلى . وأقرت بصورة رسمية الأيام التسعة المباركة ) . في شرع البائية : يوم النهروز مستهل السنة البهائية ، ويوم مواه المنقطة الأولى ، الباب الشيرازي وعيد ظهوره بدعوته مبشراً بهاء الله ، وعيد طهوره بدعوته مبشراً بهاء الله ، وعيد حيلاد المهاء ، وعيد الرصوان ، وهيد الاستقلال ، . . . .

. وهى أعياد فرح والبساط ولهو ، تعزف فيهما الموسيق وترال الآيات والآلواح وتاتى الحطب المختصرة اللائمة بالمقام ، حملا بمما شرعه البهاء في الاقدس : [قد انتهت الاعياد إلى المهدن الاعظمين ، أما الاول ، أيام فيها تجلى الرحن على من في الإمكان بأسمائه الحسنى وصفاته العلميا .

والآخر بوم فيه بعننا من بشر الناس مهدا الاسم الذي به قامت الآمرات وحشر من في السيارات والارضين . . . كذلك قضى الآمر من لدن أمر هظم . طربي لمن قاز بالبوم الآرل من شهر الباء الذي جمله الله لحدا الاسم المظم . طربي لمن يظهر فيه تممة الله على نفسه إنه عن أظهر شبكر الله بفعله المدل على فضله الذي أحاط بالعالمين ، قل إنه لصدر الشهور ومبادئها وفيه تمر تفحة الحياة على المكنات ، طربي لمن أدركه بالروح والريحان ، لشهد أنه لمن الفائزين ] حلى الممكنات ، طوبي لمن أدركه بالروح والريحان ، لشهد أنه لمن الفائزين ]

الآيام الثلاثة الآخرى ، بقية النسمة هي ، أيام شهادة النقطة الآولى وصمود بها الله وهبد الها و فيحتفل بهما بالسكون والحشوع ويحرم الاشتفال فيها ، لأكرى إعدام الباب الشيرازى وموت الهاء وهبده وأيامهم هداه القدمة ممترف بها رسياً في إسرائيل ولا تكاد فرصة تفوت دون أن يعبر أقطابها عن نقديرهم لولاء الهائية وتوثيق الروابط بها ) (11) .

ونطوى ما نطرى من الوثائن الدامغة ونحن لا نمل من الناكيد عن سلامة الفرض الذى افترضناه وصحة المقولة الني صدرنا بها هدذا الحديث من أن البهائية والصهرونية العالمية ولدا جميعاً عوامل شروقان وعرامل فداد وإفساد وقمة تدمير ودمار وارتبط كل منهما بالآخسسر على هذا الطريق الفاسد في اخلاقه وسلوكه.

و ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذي هملوا العلم يرجعون ع (٢).

<sup>(</sup>١) قراءة في و ثانن البهائية س ١٤٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) اروم: ١٤٠

# والهائية به الشجرة المجتثة.

رحل عن الوجود شرق أفند، ولم يعقب ولداً ولا بنتاً فكان هو آخر غصن معتبر في هجرة البهاء (ومثل كلة خبيثة كشجرة خبيثة احتثم من فوق الارض ما لما من قرار )(١٠).

وحين اجتثت هدده الشجرة كان على البهائيين أن يتجهوا وجهدة أخدى وهذه الرجهة لم تكن من فراغ لقد مهد لها البهود من قبل على لسان الباب والبهاء وعيد البهاء .

[تجه اليهائيون بتوجيه اليهود إلى أسيس بيت العدل في حيفًا بعد أن استقرف الدرلة الإسرائيلية واستقرت فيها التشكيلات اليهائية الممثلة للمحافل البهائية في جميع أقطار الدنيا .

والمرد حين يقرأ الآول مرة تشكيل بيت المدل البهائي ويتأمل الاعتناء فيه يحد نفسه مشدوها إذ أنه لو لم يقرأ اللافتة البهائية الظن نفسه داخل أعلى تشكيل للماسونية العالمية .

حين تشكل بيت العدل فى حيفا لأول مرة سنة ١٩٦٣ (نتخب الصهبونى الأمريكي و (ميسون) ليكون رئيساً روحياً لجميع أفراد الطائفة البهائيسة في الدالم ، (٧) ،

وكانت العضوة البارزة الثانية في هدندا التشكيل هي , روحيه ما كسويل ، زوجة شوقي أفندي الهالك وهي أمريكية الجنسية على تحو ط مر سلفاً .

رهذا التشكيل على هذا النحو له دلالة خاصة .

<sup>(</sup>١) إراهم: ١٦.

<sup>(</sup>٢) أنبابية والبراثية ومصادر دراستهما ص ٧٠ .

وبقيت البهائية تعمل عملها وتستكل أدرارها على نحو ماكان عليه شوقى أفندى مز مساندة اليهود في كل ما تقول وتفعل وتبرير أقوالها وأفعالها بشكل يقبله العقل والمنطق أو يأباء الفكر والوجدان .

### من النفاق إلى الحفاء:

من الواضح إلى الآف أن البهائية كانت تعمل بشكل ظاهر وسافر في كل المجتمعات الشرقية والفربية على السواء والكنها كانت تظهر شيئاً وتعتبره هدفاً لها وتبطن شيئاً آخر وهو الهدف الحقيق الذي تسمى إليه.

إتضح هذا في عصر عباس أفندى وما قبله غير أن البرائية قد افتضح أمرها في عهد شوقى أفندى وما بعده حين أحربت عن فرحها الشديد بقيام درالا إسرائيل وتحقيق الوعد لايناء موسى الدكليم ، وحين رأت البهائية أنها لم تمد في حاجة إلى النفاق حيث وجدت لها من الدراة الجديدة قوة سياسية وعسكرية تدافع هنها .

ومن المعروف أن النفاق لا يكون إلا في حالات الضعف أو الشعور به ، فين يشعر الإنسان بضعفه أمام غييره من الأقرياء ولا يريد أن يتنازل هن مبادئه لذلك القوى يضطر الضميف لمالاته كي يتتي شره ويتفادى آثار غضبه .

وهذا هو الموقف الحقيق والوضع الطبيعي الذي هر يه كل من الباب والبهاء وحبد البهاء ، إلا أن الآمر يختلف غاية الاختلاف بالنسبة إلى شوقي أفندي ولم لا وإسرائيل قد أصبحت لهما دولة ارتبط مصير الهائية بهما على نحر ما صرحت به ، روحية ما كسويل ، من قبل وخلف همذه الدولة الوليدة تفل بمودى عالمي يحرك سياسة الدول الكبري اصالحها ومن خلفها أيضاً الآمم المتحدة صنيمة الماسونية العالمية التي تدافع عن جرائم اليهود وتسد تموذهم ،

لم بعد شوّقی أنندی والظروف كما تری محتاج إلى النقاق أو الممالاة، ولماذا النقاق ولماذا الممالاة ؟ 1

إن الحرفة الإسلامية ومن الوسة والتضامن التي تستطيع بوازع الدين أن تحدم المسلمين على قاب رجل واحد قد سقطت ، وإن ممثل علم قد توزعتها دول أوزيا فيها بينها وأصبح المسلمون مقهورين وشنات متفرقين بالمعقون الجراح بعد أن قطمت منهم السواعد وعطات أيديهم وأرجامه .

لم يعد شوقى إذن في حاجة إلى النفاق فأعان عن المستور من الأهمداف وأزاح الستار عن كل خمايا الصدور والقلوب.

وما هي إلا أيام أوسنون معدودات حتى بدأت الإنتفاضة تعمل هماما وبدأت الشموب تشمر بظنها وتجمع إرادتها وتحروت بعض الدول الإسسلامية وبدأت تراجع أوراقها القديمة لمتعرف من العدو ومن الصديق وكانت البهائية على وأس الفائمة تتربع القمة في العداء للإسلام والمسلمين فأغلقت المحافل الدولية بقرارات وسمية في مصر سنة ١٩٦٠ وفي العراق صدرت وزارة الداخلية كناب رقم ٢٦٦٨ في ما يدولم تكن جادة و تنفيذ القرار ثم صدر تشريع آخر عن مجلس قيادة الثورة بمرسوم رقم ١٠٥ في تنفيذ القرار ثم صدر تشريع آخر عن مجلس قيادة الثورة بمرسوم رقم ١٠٠ في العراق على جميع مستوياته بكل حزم وسدة . راجع البابية والبهائية عباس كاظم ص ٨٥ وما بعدها .

ثم توالت القرارات يعد ذلك بإلغاء المحافل البهائية في معظم الدول الإسلامية .

وكان على اليهودية العالمية أن تتصرف فوجدت أن هذه فرصة سانحة لتحويل حمل البهائية من حمل معلن إلى عمل سرى في البلاد الإسلامية .

وكلما أممنت البهائية في إخفاء أمرها كان ذلك أجدى لها وأفضل في تحقيق ما يسند إليها من مهام .

لقد أصبحت إسرائيل من وجهة نظرها حقيقة واقمة وأن البلاد الإســلامية من حولها يتربصون بها وهي تغني أن تجتمع كله الدول الإسلامية وأن تجتمع قارب الشعوب الإسلامية على قاب رجل واحد جسمور وغيور يطالب الأمة بكرامتها وأرضها التي سابت منها في غذلة من الزمن والناريخ .

إن اليهود يحسبون لهذه اللحظة ويخططون لها ولا مانع أن يقوم جهازهم المدرب منذ القدم في سد بعض النفرات وإحداث بعض الإضطرابات والعمل على الحيارلة ما أمكن حتى لا يجتدم المسلون على قلب وجل واحد.

ولا تستطيع البهائية أن نقرم بوظيفتها الجديدة إلا إذا أممنت في السرية وإخفا. هويتها لا يجرز المضو البهائي أن يملن بحال من الاحوال عن نفسه كبهائي إذانه بالإعلان عن نفسه لا يستطيع أن يقوم بمهامه التي توكل إليه على على تحو برضي سادته و مخدوميه .

إن البهائي لا بد وأن يشغل الأماكن الحساسة في الإهلام مثلاً حتى يوجه مشاعر الجماهير وعقرلهم ويصرفهم بشكل أو بآخر عن مقصدهم الصحبح.

وفى الآدب والفن حتى لايترك فرصة للشاعر تمرمنغير أن يستقطبها بالزيف ويشغلها عن الجادة وينصرف بها عن الفضيلة والآخلاق .

وفى الإدارة والاستثبار حتى لا يترك الناس فرصة يستغلونها ليسدوا النفرات فى بنائهم الإقتصادى .

وفى الدين والدلم حتى محدثوا الحصومات المتمددة بينالمندينين ويفتملوا نوهاً من المداء بين الدين والعلم .

وفى السياسة والقيادة لا بدوأن يزيفوا كل تقرير حتى لايتمكن سياسى مهما أونى من الحنكة أن يقف على تصور صحيح لمجريات الامور في بلده . النح .

وظيفة جديدة ومهمة صمية لا يمكن أن يقوم بها البهائى إلا وهو متراوقه خلف السنان كاتم لمهمته ولاؤه الاول لقيادته فى حيفا ولكنه لا يظهره وهاك المتدفق لقيمادته فى حيفا واسكنه يحرص من أعدائه المسملين حتى لا يعلون بما يفعله وحرصه غاية الحرص ألا يجتمع المسلمون على كلمة مهما كانت الدواعي والاسباب .

كتب الاستاذ/ محمد حسنين هيكل وهو يؤرخ للصموبات التي كانت تقابل الحيني أثناء [عداده للثورة ضد الشاء ما خلاصته .

أن الشاء الإيرانى برغم أنه كان يملك قوة ضاربة من الجيوش والعتاه كان يوهو بها وجمعنال ويعتبر نفسه طاووس المنطقة بلا منازع إلا أنه كان يخشى فى لحظة من الحظات أن يجتمع الجيش مع الشعب على كلمة واحدة ذلك الشعب الذى كان يثن من وطئة الظلم وثقل الاستعباد .

ولكى تزول مخارفه لم تعجز اليهودية العالمية التى تخطط له من وراء ستار والتى من مصاحتها أن يهيق الوضع في الدول الإسلامية على ما هو عليه أن تجد له الحل كى تزول مخارفه فاختارت له كل العناصر التى تعمل في سلاح الإشارة من البهائييين الذن لا يشعرون للوطن بولا. ولا للإسلام بذرة انتها.

وإذا كان المسئول عن سلاح الإشارة بهائى فعلى الشاء أن يهدأ فى اومه وأفى يقول لمن يحب اللك القولة المسألورة ما فالخارف كلهن أمان مو وهذا ما حدث بالنعل اكتشفت النورة الشعبية فى إيران مهما كان القديرانا لها أن سلاح الإشارة أيام الشاء كانت كل أفراده من البائيين (1).

وهكدا تعمل البهائية هل جبيع المستويات في الدول الإسلامية في حالة من الحفاء السكاءل والسكرن الذي لا يعلن عن نفسه إلا في الأوقات المناسبة (٢٠).

<sup>(</sup>١) راجع محمد حسنين هيكل : مداقع آية الله الخيني أو الثورة الإيرائية في طبعته المربية ـ بتصرف .

وهذا الحقاء نفسه قد جدل الكشف عنهم أمر صعب بل محارلة الرقوف هلى الحصائية تبين عن عددهم أمر يمتر من قبيل الرجم بالغيب .

كتب اليهودى المجرى عن محاولة ضبط الإحصاء الهمائى وصعوبة ذلك قال : ( وبما أن من صالح الهمانيين سراء أكانوا في فارس أم في البلاد الاسلامية الآخرى الإبتعاد عن الجهر بمعتقداتهم المناقصة للدين إلاسلامي متاقصة تامة ، مصطنعين النقية لمكتباحا أصبح من العسهر أن تدلى بإحصاء ولو تقريبياً عن هدد أتباع البابية بفرعها .

ومع ذلك فالقس و إسحق أدور، وهو أحدث من كتبوا هن البابية يقدو هددهم ـ وقد يكون مغالياً ف تقديره ـ بثلاثة ملايين في فارس وحدها وهو ما يقرب من ثلث مجموع السكان في هذه البلاد ) (١) .

( وفي التحقيق مع الهائبين في وخلية طنطا ١٩٧٧ ، سأل رئيس النيابة المحتق زعها منهم عن عدد البمائبين فقال: ولهم يزيدون على ستين مليوناً في العالم وأما في مصر في لمنع عددهم من خمسة آلاف إلى ستة آلاف، ) (٢).

وكان أمل اليهودية العالمية أو على الآقل زهماه اليهود فى فلسطين ألا يظهر اللهمائية خبر وأن يظل هماههم فى كتبان لا يعلن عن نفسه ولا يبين عن هوية مرتبكيه .

من مصلحة اليهود ذلك حتى يصلوا إلى حقيقة أغراضهم وأكمن الرباح غالباً

<sup>=</sup> بعض العناص في خلية القاهرة سنة ١٩٧٥ حيث تم الكشف هن الثب البهائي المصر والسودان وشمال أفريقيا . حسين بيكار الرسام المشمور بالاخيار . راجع فراءة في وثرثق المائية .

<sup>(</sup>١) المقيدة والشريمة في الإسلام: إجناس جواد تسيير ص ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) الآخبار القاهرية ١٦ / ٣ / ١٩٧٢ وانظر قراءة في وثائق البهائية .

لا تأتى على هواهم فنسمع هنا وهناك من حبر إلى آخر هن خلية اكتشفت أو هن جاء، قد وقعت في أيدى البرايس في هذه الدولة أو تلك .

الأمر الذي جمل إمرائبل ندافع عن نفسها أمام المجتمعات العالمية وتبين من حين إلى آخر عن المستويات الرسمية أن البهائية دين سلام ومحية فاستسكنب البهائية من حين لآخر وسائل تدعو فيما إلى السلام والإعاء وسوف تختار وسائة سرية المكشف بها عن هذه الحطة البهودية .

كنبت مجلة الاهتصام الفاهرية تقول: \_

## و ثيقة سرية للمجلس الروحى البهائي موجهة إلى أصدنا. البهائية بمناسبة إلاكرى الناسمة عشرة السلطان نقدمها قدائرة الفضاء المصرى العادل . . الذي ينظر قضية البهائيين في مصر ا

أعرائي أصدقاء البهائية :

الفترة الحلوة التي نميش حالياً ، تجلب معها أشياء جديدة وملطفة أخباراً تعلى الفرد دفعة إلى الآمام ، وتجعله يتنفس الصعداء . . هـذا ما كام به المجلس الوحى الآعل في الآوتة الاختهرة من إعلامنا بمناسبة عقد المؤتمر السنوى الناسع عشر ، الذيء الذي لم لعد نتذكره قبل ، إستوات . . وهـذه المرة أيضاً لا يختلف عن سابقه :

1 - خلال هذه الفترة تم تسليم عاويد على ٧٠ من كابار المسترابين في المالم رسالة السلام البيت العالمي العدالة . فسب آخر المعلومات فقد سلت رسائل السلام إلى الدول التالية : و ألاسكا ، و جاما ، و بو أسوانا ، و كوستاريكا ، و الداعرك ، و ألمانيا ، و غوانيالا ، و جهورية أير لندا ، و إسرائيل ، و الداعرك ، و ألمانيا ، و غوانيالا ، و جهورية أير لندا ، و إسرائيل ، و موريشيوس ، و سير لانكا ، و توغو ، و و تونفا ، و ترائسكاى ، و ترينداد ، ، و توباغر ، و ومبابوى ، و ترينداد ، ، و توباغر ، و ومبابوى ، والإسافة إلى تسلم عدة رسائل بطرق غير مباشرة هي :

و بلجيكا ، ، و هولندا ، ، و جهووية الدومنيك ، ، و فرنسا ، ، وكامبوديا ، ، و ماكاو ، ، و بريطانيا ، .

۲ حدوبالتدريج سترداد النقارير التي من شأنها حمل كبار المستولها الرد مباشرة على د البيت العالمي العدالة ، كا حدث في واقعة كولومبيا ، سويسرا ، مباشرة على د البيت العالمي العدالة ، كا حدث في واقعة كولومبيا ، سويسرا ،

فراساً ، السائمرك وجزو المارهال . . فني . ١ ديسمبر استلم , الرئيس ديفن ، وسالة السلام عناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان . . دنا واقدكان لهـ ا صدى إدلاس كبير .

س - وفي أوربا ذكرت بعض الجهات أن جهات أوربية قامت بانداط ماحرط في الدول الشرقية . وإن على ذلك على شيء فإنما يدل على وسوخ أفكارهم ووعيهم المتوايد ، وإننا لنشكر أصدقاءنا وأصدقاء الههائية في المشرق الذين دخل الإيمان في قاربهم ، ومن جائبنا استطيع أن فساعد في ازدياد الوحي بين صدرف الإصدداء في الشرق . وذلك بالتمرف عليهم . . بالإضافة لندريس لذات حدد البلدان في ألمانيا والانصال المباشر بالروابط والجميات الختصة في هذا الجال .

ع - فني الفيرة الواقعة بين ١٠ - ١٧ يناير ١٩٨٦ جـرى في بلدة. دلانجن هاين ۽ لقاء العالمية العدالة حضره ١٩٨٦ حضوا من المجان على الميان الموال العالمية العدالة حضره ١٩٨٦ عضوا من الحيال الوال الموالية ، تناقش هؤلاء مع ، هيفلس مارئين ، وهو السكري العالم لمسكنب الإعلام في حيفا حول العديد من الموضوطات .. منها لمدر وسالة السلام بين الوسط الآوربي ، ومواضيع ومشاريع مشتركة وحول وفياننا في المستقبل وطهر حاننا .

ولقد رأى الجيلس الروحي في هذا الاجتباع المثل الآعل التقوية أواصر الدمل المشترك وحاصة على المستوى الآوري .

ه - وأخيرا استل المجلس اسخة من وسالة السلام الأخيرة:

فن الرسالة المذكورة الصادرة في لا يناير ١٩٨٦ ذكر دياً آخر اجتماع عند في د مدينة حيفاً . فق المدترة بهن ٢٧ / ١٩٨٩ داماية ٢ / ١ / ١٩٨٩ دختره به معنوا جديداً من خناف الجلسيات بالإطافة إلى شخصيات بارزة في المائذة ، ودافش الجندون كي النواحي المتعانة بالبوائية .

هــذا ومن أهم القضايا التي فاقشها المجتمعون أهداف الحنطة السداسية المقبلة ، والتي ستسقدر من ٢١ / ١٩٨٢ أل ٢٠ / ٤ / ١٩٩٢ ، وكذلك دعرة الجنمع المهائل السمى لتحقيق الأشياء التالية :

- إ ــ أأسمى لزيادة عدد أفراد الطائفة البرائية وإمكانيات دعمها ماديا .
  - ع ... الـــمى وراء إعطاء العالم فكرة حسنة هن البهائية .
    - ٣ \_ لشر النكر والأدب البهائي في جميع العالم .
- ع دهم انظيم المظاهرات في كل العمالم مع التركيز على تربية الاطفال
   والشياب ورءايتهم طبقاً لمذهب البهائية .
  - ه \_ دعم الملافات بين الجميات البهائية .
    - ٦ جمع شمل البوائيين .
- ٧ ــ السمى وراء تنهم النطور الاجتماعي والاقتصادي داخيل الروابط
  - ٠ البرانيــة .

مع أحمســل المهرات الجلس الروحى ١٩٨١/١٩٩١

جلا الاعتصام التأمرية ـ العددان الأول والثانى ـ زمشان وشوال ١٤٠٦ \* مايو ويوايو ١٩٨٦ السنة الثامئة والأوبعون ص ١١٠١٠



## نهاية المطاف

صمينا الهائية قدر ما صميناها وعشنا معما ماشاء الله لنا أن تعيش من الومن ، وهذه الصحبة واللك الممايشة على طولها لم الكن كافية في حقيقة الأمر حتى تسترعب ما تريد أن تقوله عنما ، ذلك أن الفترة المساصية قد تخللتما يعض الصوارف الني أجبرتنا أحياماً على أن تنصرف عنها إلى غيرها من الأحمال والمهام ، وعلى مسترى آخر فإننا حين خططنا للبهائية لم نقصد إلى ما قصده غيرنا من عرض الناريخها وتقصى المعاليها فقط ، ولكننا ركزنا بالدرجة الاولى على استيطان هذا الناريخ وتعليل هذه التعالمُ ، يقصد الرقوف على الهدف الحاقيةي الذي تهدف إليه البهائية ، وعلى الغاية النهائية التي يروم البهائيون الوصول إليها ، وتحن حين نخطط الدراسة البهائية على هذا النحو فإننا تكون قد وضمنا أنفسنا أمام صعوبة لا يمكن اجتيازها بسهولة ، ولقد كنا ندرك ذلك من أول الامر ، غير أننا حين وقفنا على وثائق البهائية أو بعضها ، وقصدنا إلى استبطان الاحداث طبقا لحتمية المنهج وجدنا أنفسنا مضطرين إلى قراءة تاريخ آخر والوقوف على أسرار الأحداث فيه ألا وهو تاريخ البهودية العالمية. وما انبثق دنها من حركات سرية حيث أننا قد وجدنا منهذ الرهلة الأولى أن منهك ارتباطاً وثيقاً بين أهداف الرَّمِرُ ديةً في العصور الحديثة أو هل الآول الجميات السرية المنبثقة عن الرَّمُودية ، وبين ما تقوم به الهائية من خدمات وما تنتهجه إلى تحقيق حدَّه الأهداف من وسائل وما تسلك إليها من أدرب رمسائك ، والقراءة في تاريخ اليهردية مصنية لآن اليمود بعد أن دخلوا في جميات سرية قاصدين إلى توجيه العالم في الحفاء وجها ذير شريفة والزج به بكليته إلى الدمار الشامل ستروا منهجهم يستار كثيف من المميات فأدخرا بتازيخ لا يعرفه الناس واستعملوا مصطلحات ورمرز

لا يعرفها سدواهم فانتهجوا منامج غير تلك الماهج الى تعارفت عليها الاهم والشعوب من ما الجوج معنا وكثير غيره قد جعل تتبع الحركات السربة في التناويخ المهردى أمر صعب، وهناك جانب آخر لا يقل إعضالا عن هذا الجانب همر أن المهود يتمتعون بشخصية (جهاهية علومة بالمتناقضات بل ما هر أبعد من ذلك إن الفرد المهودى نفسه بحمل بين جنبيه نفساً غير منتكيفة تكيفاً بجعل المناقبة بن فاحر المتقابلة في هخص واحد ،

وشخصية اليهود هدلى هدفا النحو قد طبعتها هددة عراءل أبردها الله الثقافة الدينية الى التقفوا بها ، وهذا الله اللهوتى الذى خصوا له ووضعهم داخل الجتدهات في بادان العالم من غير أن بذوبوا في تلك الجتدهات أو يسمحوا بهذا اللاوبان أن الناريخ النبت يؤكد أن اليهود في كل أنحاء الدنها عاشوا جيما خلف ستار الاسوار العالمية التركانت مصدر النعالم الدينية وكانت هي الأمرة الناهية الحركة في نفس الرقت الديل المهود بنمط واحد في جميع المجتمع ولا يذربون فيه وتقاليد في وفاداتم متميزة ، وكان دفنا المسلك اليهودي سبيا كانيا لجمام منبرذين من مجتمعات العالم ، فتعابشوا داخل المجتمعات بشخصية تحدل المتناقضات فإذا أدركوا أن السلطان في أيديم داسوا بأفدامهم جميع القير وظهرت تعالميهم وتحولت إلى أمر واقع فيقتلون وبدفكون الدماء ويستجودن الناس وبغمان بالأمرال أدمال المستحل لها الذي لايد أي غنادن في أمارون مغارون مغارون الدماء واستحد والما الاعتداء دليها وإذا أحرال أدمال المستحل لها الذي لايد أي غنادة في المستحد في الراؤدا، دفا المسكنة واللاستعداد الخدية في مذاذ لا يخجلون من إراؤدا، دفا المسكنة واللاستعداد الخدية في مذاذ لا يخجلون من إراؤدا، دفا المسكنة والمستحدة والما المسكنة واللاستعداد الخدية في مذاذ لا يخجلون من إراؤدا، دفا المستحد الما المسكنة واللاستعداد الخدية في مذاذ لا يخجلون من إراؤدا، دفا المستحد المستحدة والماء المسكنة والمستحداد الماء المسكنة والمستحداد المناه المسكنة والمستحداد المناه المستحد المستحداد المستحداد الماء المسكنة والمستحداد المناه المستحدة في مذاذ المناه المسكنة والمناه هذا المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المناه المستحداد المستحداد المناه المستحداد المناه المستحدد المناه المستحداد المستحداد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد ال

الدراسة قد أرجأت طرود و الساوية دراسة تازيخ البهرد وبحال من السموية في الرقرف حل شخصية البهردي في المالم عبر حقب الناريخ ، ودنه الصموية في النراسة قد أرجأت طاور دفا البحث والحراء بعض النبيء من وقته المناح له ، ومن جانب آخر فإن البهائية حين ربطت تفسيا باليهردية أوعل الآفل بالصهيرة السياسية الى انبئت عن اليهردية بعد طهور جاعة النوير في الوسط اليهودي السياسية الى انبئت عن تفسيا كخادم المبادى والصهيرائية فيكانت تقواري خاف ماكان لها أن تعمل عن نفسها كخادم المبادى وريضة كنا نحتاج في فهمها وتعايل شمارات ومبادى واستشر خاف دهاوى عريضة كنا نحتاج في فهمها وتعايل القصد من ورائها إلى بهض الموقت والبحث عن بعض المصادر التي تساعدنا في استجلاء الآمر والوقوف على حقيقته وهذا سبب آخر ينضاف إلى ما سبقه الكي استجلاء الآمر والوقوف على حقيقته وهذا سبب آخر ينضاف إلى ما سبقه الكي

واسد أدهى أنى قد قات ماكند أريد قوله وإنما كل ما أدهيه أنى راض دن هدذا ألبحث حيث أنى قد رأيت أنه صالح الكى ينهر أفندة القراء ويحرك أفلام الباحثين ويافت أظار المندم أبي ويوافظ دؤلاء الشبيبة الى افترت بالمائية بعد أن سبات لهما مسلك الرذيلة وقنفته نقنيناً يرفع عن مرتدكبيها نقل القرتيب وتأنيب الرجدان.

ومز رأي أن هذا البحث يضيف إلى اقارى العادي شيئاً آخر وهو أن ديننا قد أصبح اليوم أكثر من ذى قبل فى مرضع لا يحمد عليه لأن أهله قد الصرفوا هنه وهو يسير وحده فى هذه الدنيا لا يدافع عنه إلا اقه هن وجل ، أصبح الدين الآن مستهدف استهدافا ويد أحداؤه أن يقرضوا مبادئه ويعمرفوا أهله عنه وتحن نتأمل فيها حوالنا ومن حوالنا فلا نجد دينا من الاديان أصبح هدفاً ينال هنا الاعداد إلا الإملام ، فالديانات الآرضية كلها والديانات السهاوية بالإجماع

لا ينال منها أحد ولا يمارضها ممارض وكان على المسلين أن يسألوا أنفسهم لماذا يهمتبن دياتهم هو المدين الموحيدة المستهدف من بين ديانات الدالم ؟ قال برعية مثلا هدوة الأديان ولكننا لا نراها تعادىاليهردية ولا المسيحية ، ولا تأخذ لما مرفذا من الزرادشئية أوالبرهمية ولسكنها تطارد الإسلام في كل موقع ، وقفت له بالمرصاد حين يربد الحركة هنا أو هناك . والديمقراطية أو المذهب الرأسمالي لا يقيم وزنا للنصرانية ولا يهاجمها لا في أمريكا ولا في أوربا ولا في قديرها من بلدان الدام بل يتعايش معها منغير أن يضيق أحدهما بالآخر زرعا ، لكن المذمب الراسمالي لا يكاد يسمع أهمله عن الإسلام في موقع من المواقع إلا وفقدوا السيطارة على أعصابهم يتصيدون لاهله الآخطاء ويربفون على تاريخ الإسلام من فهر احترام لقاعدة العلم ولا توقير لمبادى. المناهج العلمية ، ولو أن العامة من أتباع الإسلام طرحوا على أنفسهم هذا النساؤل \_ لماذا الإحلام من بين جميع الديانات ؟ \_ ثم المسوا الإجابة الى لا إجابة غيرها لوجدوا أنهما لا تكاد تخرج عن طبيعة الإسلام نفسه ، إن الإسلام دين قد جرب عبر حقب من الناريخ ليست قصيرة ، وقد اتسم على خريطة المـكان بحيث ضمت الحريطة السياسية بحموهات من البشر مخنافة الدادات والتقاليد متباينة في السلوك وأسلوب تعاملها مع الحياة مختلفة غاية الاختلاف في مكوناتها الشخصية ، واستطاع الإسلام الذي يحكم هـ ذه المجتمعات هيما أن يرجه ويسيطر وأن يضبط السلوك واكتسب العالم حضارة ما زالت فأخذ بألباب العلماء وتسيطل علىأفكارهم وتحدث عندهم ردود فعل عنانة فبمصهر يزهو بها ويفخر وبعضهم محقد عليها ويسخر منها ، ولو قدر لهذا الدن أن يتود حركة الحياة من جديد لذابت كل هـذه الامم وطارت هـذه الديانات وأصبح أو الملك الذين يميشون باسم الدين لا يجدون لهم مكاناً على ظهر حدَّه المممورة ، فلماذا إذن يظهرهذا الدين ؟ ولماذا يقود هذا العالم ؟ . وكان الطريق !! أم الرحيد

هو ما يرمو إليه هــذا الشعار البهردي ـ الشجرة يقبغي أن يقطمها أعمام ــــ إذاته لا يمكن أن يكون هذاك طريق آخر للفضاء على الإسلام ومبادئه غير هذا الطريق ، فلا عمكن مثلا أن يشكك أحدد في قدرة الإسلام دلي قيادة المجتمع ولا يمكن لاحد أن يقنع أولئك الذين يدينون بالإسلام أن يتركوه إلى غيره، كا أنه لا ممكن باسم للملم أن يخطأ الإسلام، فاهتدى اليهود إلى حيلة أن بهدمرا الإسلام باسم وحي المعاء ، وفي العصر الحديث طلع عليمًا كُرَّة من المتنبئين اللذين يلبسون لكل مجتمع لبوسه وبتراءون لكل أمة بما مخيل عليها فكان ف الهند عي وفي إيران عي وسممنا بالقاهيائية هناك وبالبهائية هنا والجميع له مراكز القيادة في حيمًا بعد قيام دولة إسرائيل ، إنهم يريدرن للإسلام أن لا تقوم له تائمة وحتى رمزه الوحيد وهو الخلافة خططوا لهما من الجميات السرية ما يسقطها ويقرضها من الداخل وسلطوا عليها قوه من القراصنة في أوربا ما يقوضها من الخارج ، ولقد سبق لنا القول على سبيل المثال لا الحصر أن السلطان عبد الحبد حين رفض هر ص اليهود من الدر مم الذين كانوا يعملون لحدمة الصهيمونية السياسية ، حين رغض عرضهم المفرى الذي كان سيسد العجز الافتصادي هنده . . . ه مامون جنيه استرايني لحزانة الدولة، و مليون جنيه استرايني منحة خاصة وشخصية مَمَا بِلُ أَنْ يِمْنَا زُلُ عِن فَلَسُطِينَ أُرْضَ الْمُعَادُ ، قَالَ وَقَتْمُا رَحْمُ اللَّهُ إِنْ فَاسْطَيْن اليست ملكية خاصة لي حتى أبيمها بخمسة ملابين من الجنبيات ، هـذا مثال من عشرات الامثلة إوضح أن اليهود لا يربدون الإسلام أن يبتي حيث أن استقالة السلطان عبد الحميد بعد هذا الحادث مباشرة، قد قدمت له ايوقع عايما ، وكان الذي قدمها إليه هو هرازل المؤسس الحقيقي الصهيرتية السياسية بعد إعلانها وظهورها من كونها ، اليهود لم تهدأ وغيرهم من أصحاب الديانات والمذاهب لا بهدأون وكان هدفهم إذا لم تستطع القضاء هلى الإسلام فلا أفل من أن يظل هذا المملاق نائما فط في ساته .

الله حقيقة لم تعد تفيب هن أحده إن السبب وراء محاربة الإصلام هو أن الإسلام الله الإسلام الله الإسلام الله الله حياة السبب وراء محاربة الإسلام ما خدم والمحين الوام مثيرا حين تولوا عنه وابتددوا عن ساحته ، ودرندا البه مد في المس الرقت أراه مثيرا المخاصة وإن لم أر أنه مفيد لهم وأنا قائم غاية الفتاعة عا عمكن أن يتركه هذا البحث من أثر ، إثارة للخاصة وإن لم يقدهم شيئاً وراء هذه الإثارة الفكرية وتوجيها المعامة الفين صرفتهم الصوارف وهفلتهم الشواغل عن هينهم وهما يراه مهم المل في هذا البحث ما يلفت نظره وينتج عبرتهم على أعدائهم .

## وبمد فلي اعتذار ولي رجاء .

اما اعتداری فهر ابنی قد و عدد حین آملیت بحنا بعنوان إنظریه النبوة فی الاسلام ، اننی ساتیمه با بحاث تقناول قیشایا المتنبئین و کنت اظن و قتیا ابنی ساتیم با نقطام حرکه التغیق منذ عصر المبعث إلی عصورانا الحدیثة فیر آنه قد و کل إلی انتظام حرکه التغیق منذ عصر المبعث إلی عصورانا الحدیثة فیر آنه قد و کل إلی آن آلقی ما ضرات فی البهائیة و القادیائیة و فیرهما فمکست هدد المحاضرات من البحث فی فیر و قته و ایکن ما زات عادما علی إصدار إسلسلة من الا بحاث ترکن علی المتنبئین من فیر آن آلذم بالترتیب التاریخی لاولئك من آثر فی السیطرة علی مجتمعات با کاما آو بعض مجتمعات فی العالم المعاصر، النام فی اسیطرة علی مجتمعات با کاما آو بعض مجتمعات فی العالم المعاصر، وقسم آخر طراه الناریخ و آصبح الحدیث عنه ذکری و ایس المتنبئین فیه من وقسم آخر طراه الناریخ و آصبح الحدیث عنه ذکری و ایس المتنبئین فیه من اتباع بخش منهم آو بتطاب المرقف منا آن تجلی آثارهم و تیکشف من المساتیر فیا معتمدا زاد معمد اللایل خطره مغمضا العین - و لو إلی حین - عن القدم الثانی - معترما آن التبارل با درس إن آراد آن آنا آن نفرخ من القسم الاول آر آراد آنا آن تقارل التباری عقا در اشاری .

أما رجائى فهو ما أرجوه من الفارق الكريم في كركاب أمارا أذ بنا النصور وأن يسجاما علم ومحديها ثم يصاح ما استعام إسلاحه واجها مر الناكاجر والمثوبة ، ويرسل إلى بالمآخذ حتى أستطيع أن أسد الحال في البحث وأنلافي النقص في الطيعات القادمة إن فدر له ذلك والكرل ق وصد، وما توفيقي إلا باذ دايه تركات وإليه أنيب ، والحد فه أولا وآخرا .

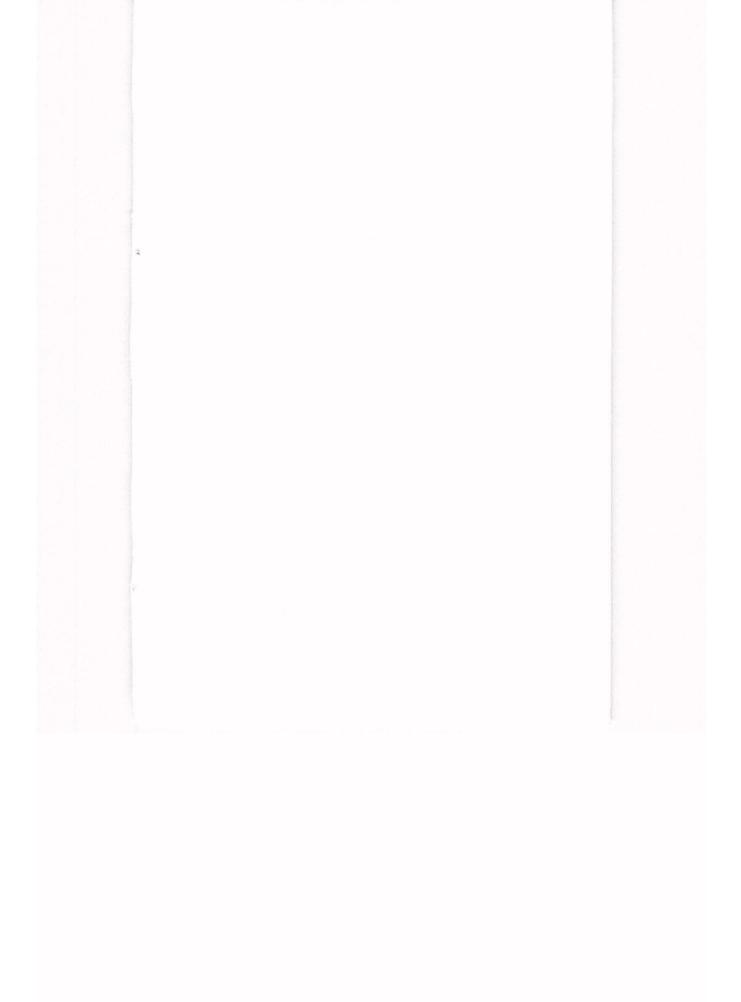

## الفهرس

| المنحة | المرضرع                                            |
|--------|----------------------------------------------------|
| ۲      | مقدمة                                              |
| •      | الحقيقة من التاريخ                                 |
| 18     | العاريق إلى البابية                                |
| 77     | البابها                                            |
| ٥٣     | البهائية وعادلا الإنتاذ                            |
| ٧٥     | تمالم البهائية                                     |
| 1.9    | المقيدة في النحلة البرائية                         |
| 371    | عقيدة البهائية ف النهوة والانبياء                  |
| 140    | النبى في النحلة البهائية حقيقته وصفاته             |
| 184    | حقيدة البهائية ف البعث والحساب                     |
| 171    | الآيدى القابطة على الخيوط وحركة العرائس على المسرح |
| 17.    | الصهيوتية السياسية أساسها ودحاثمها                 |
| 148    | حركة الدرائس المصمتة على المسرح                    |
| 170    | تأمل حركة البيابية                                 |
| 141    | قداحة الحروف والاوقام دليل آخر                     |
| 111    | فتنة البهائية بأرض الميماد                         |
| 147    | للبشريات المتثالية بأوض المهماد                    |
| Y • A  | يهر دية حتى في المنهج                              |
| 71.    | الدور الجديد هياس أفندي وحركة المرائس على المسرح   |

| الصفحة | المومنوع                                                             |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| 141    | للنصر ومظاهر الاحتذالات                                              |
| 777    | صلوط فلسطين وتبءة هيه البهاء                                         |
| 777    | ودن بي هكا والخطة الهروية                                            |
| 777    | علاك عبد الباء ومداسيم الشييع الجنازة وتقديم العزاء دليل إدانة       |
| TTA    | وقفة قبل الاستدراد                                                   |
| 111    | الدور الآخير : , شرقي أفندي وحركة الدرائس على للحرح ،                |
| 70.    | الإبائية بعد الشجرة الجمئنة                                          |
|        | . وكميقة سرية للجلس الروحي البهائي موجهة إلى أحدثاء البهائية بمناسبة |
|        | للذكرى الناسمة عثر فسلطان تقدمها لدائرة الفضاء المصرى                |
| TOY    | المادل الذي ينظر قضية البياثيين في مصر !                             |
| 731    | بنهاية المطاف                                                        |

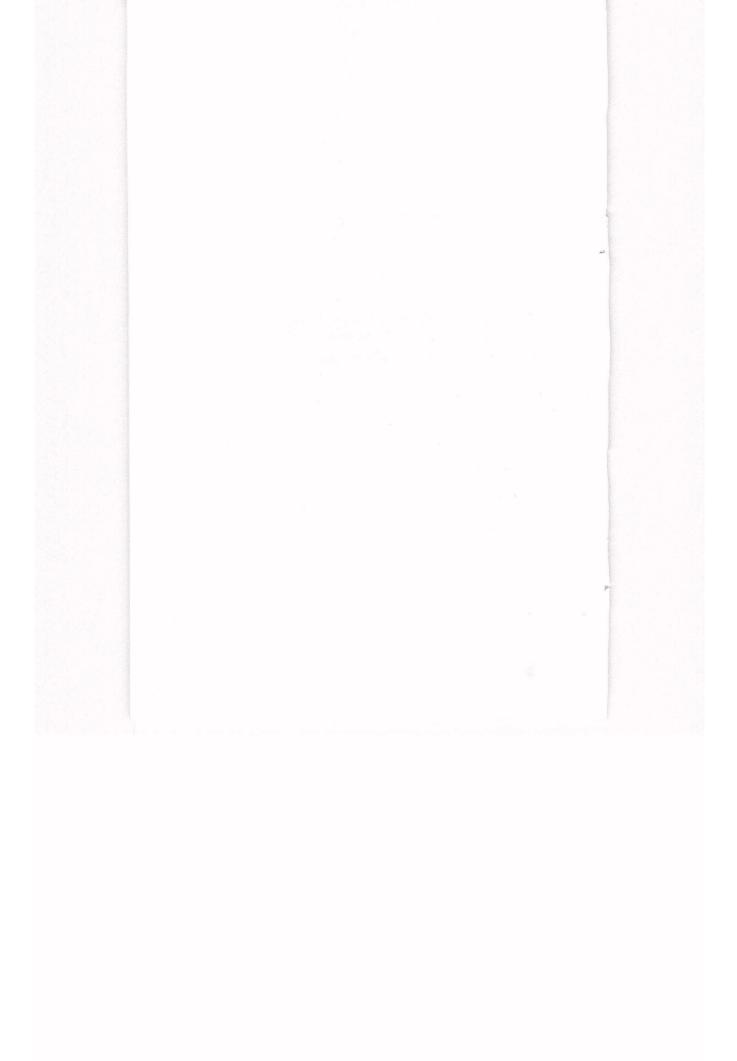

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية ۲۰۰۲/۹۹۵۲ مطبعة رشوان